

#### المحتويات

#### الفصل الأول

ماذا قال سكان (فاتو) عن اله ١٥ سعوديا؟.

| مبتعثو أرامكو السعودية يأكلون الكيمشي، ويشربون عصير الأرز                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| إس آويل؛ مجمع للتكرير أم لقصص النجاح؟                                        | Ť÷              |
| الفصل النائي                                                                 |                 |
| سعوديون في الصين                                                             | F.C. commission |
| الفصل الثالث<br>١١٠١ موظف: يقطنون البحر ويصادقون الأسماك ويقرضون الشعر       | 13              |
| ١٩٨٣ سعودياً يصنعون الدهشة في الصحراء                                        | 77              |
| وجود مبتلة بالهيل وعامرة بالطموح في الجوف                                    | vy              |
| الفصل الرابع                                                                 |                 |
| هوا كه تنبت على وجود سعودية في مياذنو                                        | At              |
| ا فرخالة موظفون بدون منازل وإجازات<br>بعيشون في درحات حرارة دون ٢٠ تحت الصفر |                 |
|                                                                              |                 |

# أرامكويون

من نهر الهان إلى سهول لومبارديا

عبدالله المغلوث

# أرامكويّون

من نهر الهان إلى سهول لومبارديا

#### 🕏 مكتبة العبيكان، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المغلوث، عبدالله أحمد

أرامكويون / عبدالله أحمد المفلوث. — الرياض، ١٤٢٩هـ

۱۲۲ص، ۱۳×۲سم

ردمك: ٢ - ٢١١ - ٥٤ - ٩٩٦٠ - ٩٧٨

١- البعثات الدراسية ٢- المنح الدراسية ٣- الطلاب العرب

أ. العنوان

ديوي: ۲۷۸.۳۵ 1244/411

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٨١١

ردمك: ٢ - ٢١١ - ٥٤ - ٩٧٨ - ٩٩٦٠ - ٨٧٨

الطبعة الأولى P7316-14-74

#### حقوق الطباعة محفوظة للناشر

التوزيع: مكتبة العبيكاك

الرياض - شارع العليا العام - جنوب برج المملكة الرياض -العليا -تقاطع طريق المحك فهد مع العروية هاتف: ۱۸ - ۱۲۹ /۲۲ ۱۹۹۶ فاکس: ۱۲۹ (۲۹ ۱۹۰ ۱۳۹

ص ب: ۲۲۸۰۷ الرمز ۱۱۵۹۵

الناشر؛ *العبيكا*ك ننتشر

هاتف: ٢٩٣٧٥٨١/٢٩٣٧٥٧٤ فاكس: ٨٨٥٧٩٢ ص.ب: ۲۷۲۲۲ الرمز ۱۱۵۱۷

بسم الله الرحمن الرحيم

،أرامكويون من نهر الهان إلى سهول لومبارديا، عنوان لكتاب رشيق وفريد في بابه، قدّمه إلى المكتبة الزميل الصحافي الكاتب عبد الله بن أحمد المغلوث، الذي ركض كثيراً في دهاليز الصحافة وفي أروقة العمل حتى استقر في شركة أرامكو.

كيف عاش أعضاء أول بعثة سعودية تصل إلى كوريا الجنوبية، وكيف تجاوزوا خلال وقت وجيز حاجز اللفة الكورية واستطاعوا التكيف والتأقلم مع الأكل الكوري، خاصة طبق والكيمشي، المعجون بالفلفل الحارا وكيف عاش وتكيف وتأقلم زملاؤهم أعضاء أول بعثة سعودية تصل إلى الصين، التي تتكون لفتها من ٤٨ ألف رمز، ويجب عليك حفظ ما لا يقل عن ثمانية آلاف رمز، ليكون للبك، فقط، الحد الأدنى من هذه اللفة؟

لقد استطاع المغلوث من خلال رحلته الميدانية إلى كوريا والصين أن يصف لنا اللحظات الأولى وظروف المعاناة التي واجهها أولئك الفتية، الذين سيحفظ لهم التاريخ أنهم مثلوا أولى الطلائع السعودية، التي جلست في قاعات الدرس الصيني وأمضت الساعات الطويلة في مختبرات جامعات كوريا، رغم مفريات وجماليات العراسة في أوروبا أو أمريكا. والسؤال الذي ينقدح في الذهن بعد قراءة مثل هذا الكتاب، هو، لماذا تأخر الابتعاث إلى بلاد الشرق الأقصى، باستثناء اليابان، مقارنة بأمريكا مثلاً، التي وطنها السعوديون المبتعثون في الأربعينيات الميلادية، بينما لم تصل أول بعثة السعودية إلى الصين أو كوريا إلا في عام ١٩٩٨ وما تلاه ؟!

أكثر من نصف قرن تفصل بين الشرق والغرب في تلقي العلم لدينا، ورغم هذه المسافة الزمنية، إلا أن أولئك الفتية أصروا، بعزيمة وإصرار، على مواصلة تعليمهم، وتلاحظ هذا الإصرار في أحاديثهم وتعليقاتهم المبثوثة في صفحات الكتاب. يقول هيثم زمزمي، أحد أعضاء بعثة الصين، «كنا نجرُ بعضنا، يلتقط كل منا الأخر عندما يسقط، لنكمل مشوارنا الذي بدأناه بكل مثابرة». وقد صدق زمزمي في قوله، حيثُ

عبادوا إلى أرض الوطن يساهمون هي إدارة وتشغيل وصناعة هذا النفط الدافق.

التجربة الأولى للسعوديين في كوريا والصين تستحق التوثيق والتدوين، وحيث ورد في الصين، فإنَّ ذلك مما وحيث ورد في الصين، فإنَّ ذلك مما حفَّز أحد أولياء أمور البعثة الأولى ليقول لابنه وهو يودعه في صالة المطار، (أنظر حولك ستجد الكثيرين ممن درس في أوروبا وأمريكا، لكنك لن تجد من درس في الصين)!

من أقصى بالأد الشرق إلى الأحضان الدافئة في الخليج العربي، حيث حقل السفائية، الذي هبط عليه المغلوث بطائرة أرامكية، لينقل لنا كيف يعيش ١١٠١ موظف سعودي في عمق البحر، وقد تصالحوا مع الأزرقين، البحر والسماء، وصادقوا الأسماك، وأمضى بعضهم سنوات طويلة في هذه الظروف المناخية. ولم يفت المغلوث أن يطرح ويجيب عن أسئلة جديرة ومهمة، حري بالكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية أن تقرأها وتستوعب إجاباتها، وذلك مثل، كيف استطاعت ،أرامكو السعودية، المحافظة على معنويات موظفيها في أصعب الظروف المناخية والعملية؟ ومَنْ هؤلاء الذين كرسوا حياتهم للبقاء في عرض البحر كي يساهموا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة بانتظام وبمصداقية عالية؟

،أرامكويون، هو عنوان الكتاب، وهو عنوان ليس من السهولة نطقه! وكم كنتُ أتمنى على الزميل العزيز لو حذف «الواو» وأبقى العنوان «أرامكيون» لأدى الغرض وسهل نطقه. وهي الكتاب لم يشأ المغلوث أن يوثق ويؤرخ، إنما أراد أن يقدم نماذج سعودية مشرفة، هي أقصى الشرق وهي الخليج وهي عمق السحراء، وقد نجح، ورغم ما ضمّه الكتاب من صور المبتعثين والموظفيان، إلا أنك لا تجد صوراً للمؤلف، كما يفعل غياره، وهذا دليل جديته ومهنيته.

محمد بن عبد الله السيف



زياد القاسم وعبدالعزيز عبدالرحمن فوق جسر وهانق انق المطل على نهر الهان الذي يشق العاصمة الكورية الجنوبية

مبتعثو أرامكو يأكلون «الكيمشب» ويشربون عصير الأرز



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



## الفصل الأول:

#### سيول

عاصمة كوريا الجنوبية تقع على نهر الهان على بعد ٥٠ كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود الكورية الشمالية، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن ١٠ ملايين نسمة.



# أولسان كوريا الجنوبية

#### أولسان

مدينة صناعية كبرى تقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية. ويتوافر فيها عدد من الشركات الكبرى كهيونداي للصناعات الثقيلة ومصنع هيونداي للسيارات الذي يلد ٨٥ سيارة في الساعة، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.



مبتعثو أرامكو يأكلون «الكيمشب» ويشربون عصير الأرز



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



يحني قامته أمامك مستقبالاً ومُودعاً، يُنَاولك القلم بيدين، يشرب عصير الأرز، يذهب إلى فصله بدرًا جته الهوائية، يقضي خمس ساعات يومياً في مختبر الجامعة.

يقول زياد فهد القاسم (٢٣ عاماً)، أحد الستة عشر طالباً الذين ابتعثتهم أرامكو السعودية إلى كوريا ؛ إن السنوات الست التي قضاها في سيول جعلته يتأثر بالثقافة الكورية، حيث لم يخف القاسم، للذي سيحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية الشهر المقبل من جامعة سيول الوطنية، إعجابه بنمط الحياة الحديثة في كوريا الذي أسهم في ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي إلى ١٦ ألف دولار سنويا بعد أن كان ١٥ دولاراً فقط قبل ٥٤ عاماً، مثمناً الفرصة التي أتاحتها أرامكو السعودية له ولزملائه للدراسة في وطن حافل بقصص الكفاح والنجاح المحفزة».

نشر في ۲۱ نوفمبر ۲۰۰۹م

#### فلفل حار

ولا يقتصر إعجاب زياد بعملية التنمية في كوريا، بل يمتد إلى مناحي الحياة المختلفة، فهو يرتاد المطاعم الشعبية المأهولة بالأطباق التقليدية والثقافة الحقيقية، يقول القاسم وهو يتناول طبق «الكيمشي»، في أحد مطاعم حي «إيتاون» العتيق في سيول: «هنا اكتشفت كوريا، من خلال الإصغاء إلى روًّاد المطعم، وهم يتناولون وجباتهم وهمومهم بتلقائية لا أستطيع تصفحها في الكتب والصحف مما ساعدني على فهم البلد الذي أعيش فيه».

ويفسر القاسم إقبال الكوريين على طبق الكيمشي، الذي يقطن كل طاولات الطعام المجاورة وغير المجاورة، قائلاً: «ربما يبغض الكوري كل ماهو أحمر، ابتداء بالدم مروراً بالكتابة باللون الأحمر، لكنه يحتفظ للكيمشي بمكانة خاصة في قلبه وثلاجته».

ويشار إلى أنه يتكون من ملفوف ممزوج بفلفل حار متخمر، ويقد مع الأطباق الكورية التقليدية. ومن فرط ولع الكوريين به يضعونه في ثلاجات خاصة في منازلهم، حتى يحتفظ برائحته ولا يختلط بروائح الأطعمة الأخرى.

يقول الطبّاخ الكوري بيلكي سوان، الذي يعمل في فندق (جراند حياة) في العاصمة الكورية: «لم أحصل على وظيفتي قبل أن يتذوق مدير المطعم طبق الكيمشي من صنعي، ولم أحصل على زوجتي قبل أن تشرب عصير الكيمشي من كأسى».

في حين يروق للطالب السعودي، عبد العزيز أحمد عبد الرحمن (٢٣ عاماً)، طبق «البلقوقي» المكون من لحم بقر مشوي مع زيت السمسم وصلصة الصويا، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والسكر. يقول عبد العزيز، الذي يدرس هو الآخر فصله الأخير في جامعة سيول الوطنية: «سر شعبية البلقوقي تكمن في عناصره المختلفة التي لا تلتئم في سواه».



محمد شيخ، أحد طلاب الدفعة الأولى الذين ابتعثتهم أرامكو السعودية للدراسة في كوريا الجنوبية القاسم: «هنا اكتشفت كوريا من خلال الإصغاء إلى روَّاد المطعم وهم يتناولون وجباتهم وهمومهم بتلقائية لا أستطيع تصفحها في الكتب والصحف، مما ساعدني على فهم البلد الذي أعيش فيه».



#### ربطة عنق خضراء

ولا يخفى على من يراقب المائدة التي نتحلق حولها عدم إقبال الطالب السعودي، راشد عبدالعزيز العجيان (١٩ عاماً) على الأكل. يقول: «لم أتأقلم حتى اللحظة على المأكولات الكورية، أغلبها نيئة، ولا تتناسب مع ذائقتي».

تقول تشين هي وان، معلمة اللغة الكورية، وهي تستند على حائط في الطابق الثاني لمعهد اللغة في جامعة سيول الوطنية: إنها تدرك جيداً حجم الصعوبات التي يواجهها الطلاب السعوديون في كوريا لكونها بلداً جديدة تماماً عليهم، بثقافتها وأسلوبها ولغتها، لكنها لم تخف إعجابها بهم: «لو كنت محلهم لما استطعت القيام بما يقومون به من تضحيات، إنهم حازوا تقديرنا وكذلك أرامكو به من تضحيات، إنهم واهتمت بهم في مبادرة شجاعة السعودية التي رعتهم واهتمت بهم في مبادرة شجاعة ورائدة ستظهر إيجاباً على مستقبل العلاقات بين كوريا الجنوبية والسعودية».

في حين أعد الصحفي الكوري جيسون لي، تقريراً صحفياً عن الطلاب السعوديين الذين ابتعثتهم أرامكو السعودية إلى كوريا على دفعات وعددهم ١٦ طالباً، سبعة تخرجوا، بينما يدرس تسعة إلى الآن، ووصفهم، قائلاً: «إنهم مكافحون وطموحون»،

يقول الصحفي جيسون لي، الذي ارتدى في أثناء لقائي به ربطة عنق خضراء؛ تعبيراً عن احترامه للطلاب السعوديين: إن مصدر تقديره الكبير للطلاب لا يعود لكونهم يدرسون لغة جديدة ويعيشون بعيداً عن وطنهم فحسب بل يعود لكونهم يدرسون في جامعة لا يستطيع الكوري نفسه دخولها والتخرج فيها؛ نظراً لمعاييرها الأكاديمية الصارمة، وتعد جامعة سيول الوطنية أفضل جامعة في كوريا الجنوبية، وفي المرتبة ٢٢ على مستوى الجامعات في العالم حسب تصنيف صحيفة التايمز، لعام ٢٠٠٦م.

 يبغض الكوري كل ماهو أحمر، ابتداءً بالدم ومروراً بالكتابة باللون الأحمر، لكنه يحتفظ للكيمشي بمكانة خاصة في قلبه وثلاجته.



عبدالعزيز عبدالرحمن، وهشام الغامدي، وزياد القاسم، وراشد العجيان في شقة أحد الطلاب في حي (شليم) جنوب سيول

#### اليوم الأول

واستعرض عبد العزيز أمامي وأمام زميليه زياد وراشد ورفيق سكنه هشام الغامدي في شقته الواقعة في حي (شيلم)، جنوب سيول ذكريات يومه الأول في سيول الذي قطفه من دفتر مذكراته، والذي كتب فيه: «اليوم ١٢ سبتمبر، عام دفتر مذكراته، والذي كتب فيه: «اليوم ١٢ سبتمبر، عام الثامنة صباحاً، استحممنا، ثم خرجنا مباشرة، لا نملك الثامنة صباحاً، استحممنا، ثم خرجنا مباشرة، لا نملك إلا دولارات أمريكية. شعرنا بجوع عارم، فذهبنا إلى كل المطاعم المجاورة، لم تقبل دولاراتنا ولم نستطع التفاهم مع من قابلناهم، إنهم لا يجيدون الإنجليزية. البرد والمطر والجوع تناوبوا على الاعتداء علينا. عدنا إلى النوم.

لكن لم نستطع المواصلة من شدة الجوع والصداع الذي يلفنا . بعد ٢٣ ساعة من الصيام عن الطعام أنقذنا زميلانا ، من الدفعة الأولى من مبتعثي أرامكو السعودية ، سامي الميموني ، وفيصل ثابت اللذان جاءا إلى منزلنا واشتريا لنا طعاماً ».

ويشير زياد القاسم إلى أنه هو وجميع أبناء جلدته في كوريا لا يمكنهم أن يغفلوا الدور الذي لعبته أرامكو السعودية في سبيل تنميتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم: «القائمة طويلة بالأسماء التي تستحق الثناء». ومن ضمن الأسماء التي حرص زياد ورفاقه على الإشارة إليها مدير مكتب أرامكو السعودية في سيول، سعود بخاري، وكذلك المرشد الطلابي، يعقوب يوسف الدوسري الذي يزروهم كل فصل دراسي فضلاً عن متابعته المستمرة واهتمامه الدائم.

صع أرو مو

صعدنا إلى برج شمال سيول في الليل، ورأينا الشوارع من أعلى قمة في البرج وهي زاخرة بالأضواء كأنها كعكة شوكولا مطرزة بشموع لا تنتهي.

#### كعكة شوكولا

ويتذكر ماجد الحربي (١٨ عاماً)، ونحن نرتشف الشاي الكوري في قاعة الشاي بجامعة سيول، الحرب التي خاضها مع أسرته عندما قرر قبل نحو عام ونصف العام الدراسة في كوريا. يقول: «أسرتي كانت تطمح أن أصبح طبيباً، لكن كنت أرى نفسي في أرامكو السعودية». مما دفع ماجداً، القادم من قرية الخشيبي (٢٠ كلم، جنوب غرب مدينة الرس، منطقة القصيم) إلى الدخول في سجالات طويلة مع أفراد أسرته المكونة من ١٦ شخصاً.

ويقول الحربي: إن معارضة أسرته للسفر ورغبتها في التحاقه بكلية الطب بجامعة القصيم دفعته للمثابرة أكثر؛ ليؤكد لهم أنه أحسن الاختيار.

وبعد جولة وجيزة في جامعة سيول دعاني عبدالعزيز وزياد السي مرافقتهما إلى نهر (الهان) أو «النهر المعجزة»، كما يحلو للكوريين تسميته، والذي صادق على قفزة تنموية غير مسبوقة شهدتها كوريا خلال الأربعة عقود الماضية. أوقفنا السيارة على طرف جسر «هانق إنق»، وانتقلنا راجلين إلى حدود الأسوجة الحديدية التي تحول بيننا وبين النهر. كان المشهد حالماً، فالمباني العملاقة والأبراج الضخمة واللافتات الهائلة نراها مرتين ونحن على الجسر، تارة عندما نحدق في الأعلى، وهي تمتد باتجاه السماء، وتارة أخرى عندما ننحني فنطالعها في النهر الذي طبعها أخرى عندما في جسده، واحتضنها بحرارة نلمسها في صمته بإخلاص على جسده، واحتضنها بحرارة نلمسها في صمته ورائحته.

وبعد أن تثاءب النهار وقبل أن أغادر زياداً ورفاقه، صعدنا إلى برج شمال سيول، الذي يرتفع ١٥٧٤ قدماً عن سطح النهر، وهناك رأينا الشوارع من أعلى قمة في البرج وهي زاخرة بالأضواء كأنها كعكة شوكولا مطرزة بشموع لا تنتهي، كما بدت السيارات صغيرة وتركض كأنها تهرب من الظلام.



ماجد الحربي أثناء إحدى الحصص الدراسية في جامعة سيول



초기 응급조치



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



عندما تتجول في مجمع تكرير شركة إس-أويل، وهي إحدى شركات التكرير الدولية التابعة الأرامكو السعودية، تشعر وكأنك في حديقة. فالأزهار والفراشات والورود تلاحقك أينما يممت وجهك.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة إس-أويل، الدكتور سمير الطبيب (٤٧ عاماً): إن إدارة الشركة والعاملين فيها يؤمنون بأن المناظر الطبيعية تنعكس إيجاباً على معنويات الموظفين وإنتاجهم مما دفعهم إلى إشاعة الورود والفراشات في مجمع التكرير وما جاوره.

وعن سر الابتسامات التي تعلو الوجوه يقول الطبيب، مند أن صدر قرار تعييني رئيساً تنفيذياً للشركة في أكتوبر عام ٢٠٠٥م وأنا أحرص على لقاء العاملين في مجمع التكرير مرة كل شهر، فضلاً عن القيام بالتنزه معهم كلما سنحت لنا الفرصة؛ لنبتعد عن ضغوط وإرهاصات العمل،

نشر في ۲۱ نوفمبر ۲۰۰٦م

الرئيس التنفيذي لشركة إس-أويل، الدكتور سمير الطبيب، الثالث من اليمين، يتحدث مع موظفيه في مقر الشركة في العاصمة الكورية

يقول المهندس الكوري بي هونغ، الذي رأيته مبتسماً أمام مكاتب الإدارة إذ إن الفرح الذي يبدو على وجهه يعود إلى التعاون بين الموظفين: «لا نشعر برئيس ومرؤوس بيننا، مما يجعلنا في منأى عن الضيق». وأشاد الطبيب بالحماس والإخلاص والالتزام الذي لمسه في الموظفين والذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من ٥٨٠ ألف برميل في اليوم إلى مليون برميل في اليوم بحلول عام 1.1٠٠م.

#### القيم الخمس

ويقول الطبيب: إن إس-أويل، والتي تملك أرامكو السعودية 70% من أسهمها، أرست لنفسها قيماً خمساً هي: التفوق والإخلاص والاستجابة والتواصل والذكاء. وهي القيم التي تمثّل أساس الانضباط الذي يتمتع به جميع موظفيها، كما تمثّل في الوقت نفسه وعوداً تقطعها الشركة على نفسها لعملائها ومستثمريها والمساهمين فيها.

وتمتلك وتشغل إس-أويل مجمعاً للتكرير في مدينة أولسان على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الكورية تزيد طاقته التقطيرية من الزيت الخام على ٥٨٠ ألف برميل في اليوم. كما تشغل الشركة شبكة توزيع وتسويق تشمل سبع محطات رئيسة لتوزيع المنتجات وأكثر من ١٠٧٠، محطة خدمة في أرجاء كوريا الجنوبية. وتقوم إس-أويل بتسويق منتجاتها البترولية في كوريا، كما تقوم بتصديرها إلى منطقة آسيا والباسيفيك.

ويطمح الطبيب إلى أن تصبح إس-أويل واحدة من أكثر شركات البترول تنافسية وربحية في منطقة آسيا والباسيفيك. ولتحقيق ذلك، يقول: «تبذل الشركة كل جهد ممكن؛ كي تصبح الأكثر تجهيزاً بأحدث التقنيات والمرافق؛ لتكون الشركة الرائدة عالمياً في صناعة زيت الأساس والمنتج البتروكيميائي ذي القدرات التنافسية في المنطقة مع إرسائها لنظام عالمي في الإدارة».

ورغم أن الطبيب لم يمض مدة طويلة في كوريا إلا أنه يتمتع بصداقة كبيرة مع الكوريين بمختلف مشاربهم وثقافتهم سواء في مجال الطاقة أو خارجه مما يجعله سعيدا بالحاضر ومتفائلاً بالمستقبل. يقول: «بالفعل أشعر أنني لست غريباً على هذا البلد، ربما لأني حاولت أن أتعرف مبكراً إلى ثقافته من خلال قراءة عدد من الكتب والمقالات التي تناولت الحياة هنا بكثير من الإسهاب». ويضيف: «أشعر أنني ساحقق الكثير من النجاحات في ظل التناغم المتبادل بيني وبين من حولي».

ورغم أن الطبيب حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة من جامعة كاليفورنيا في باركلي، أفضل جامعة في العالم حسب تصنيف عام ٢٠٠٦م، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، فضلاً عن درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، إلا أنه يفضًل أن يناديه الجميع باسمه دون ألقاب، يقول: «أشعر أن اللقب يبعدني عمن حولي، أريد أن أبقى قريباً من الجميع؛ لأصغي وأتعلم وأتأمل».



#### الطابق ٥٣

وفي أثناء وجودي في مكتبه، في الطابق ٥٣، في أكبر ناطحة سحاب في سيول، غادر كرسيه غير مرة باتجاه نافذته المطلة على نهر الهان. سألته عن سر ارتحاله الدائم إلى النافذة والأفكار التي تدور في رأسه بمحاذاتها، فأجاب قائلاً: «لا أخفيك، أفكر في زوجتي وأسرتي، وأحياناً أتمنى أن أهبط إلى ضفة النهر؛ ليأخذني زورق سريع إلى أسرتي في المملكة ثم يعود بي من جديد».

وعن كيفية تغلبه على مصاعب الغربة التي يعيشها، يقول: إنها ليست المرة الأولى التي أعمل فيها خارج المملكة فقد سبق أن عشت وعملت في الهند، واليونان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت لدي مناعة ضد الغربة، وليس سراً أن ازدحام أجندتي وانشغالي يسهم في تكيفي.

ولا يخفي الدكتور الطبيب سعادته بالفرص التي أتاحتها له أرامكو السعودية طوال العقود الثلاثة الماضية. يقول: «أدين للشركة بالكثير، فهي التي أسهمت في متابعة دراستي، وإثراء تجربتي العملية والإدارية، وتفاقم نهمي وتوقي للمعرفة والتعلم».

#### زلازل وطابوق

عندما تـزور إس-أويـل في سـيول، يجب عليـك أن تبحث عن منسـق عمليات بيع منتجـات البترول، المهندس محمد فرحـان الحربـي (٢٨ عاماً)، فـي الطابـق ٤٢، فهو يملك قصصـاً تسـتحق أن تروى. فقد بدأ حياتـه العملية مبكراً، عندما عمل حمالاً للطابوق وهو لم يكمل الثالثة عشرة، بعد وفاة والده.

كما أن محمداً يعد من أوائل السعوديين الذين درسوا في اليابان، حيث درس الهندسة الكهربائية في جامعة نيوهن في العاصمة اليابانية عام ١٩٨٨م. وقد توجه الحربي إلى اليابان؛ لأنه يريد أن يكون مختلفاً وغير مكرر.

لم تكن البداية كما اعتقد محمد، فقد كانت حافلة بالزلازل. يقول: «بعد شهر من وصولي لليابان، تعرضت طوكيو لزلزال عنيف، لا أستطيع أن أصفه». ورغم الخوف الذي اعتراه وأسرته إثر الزلازل التي لا تغفو، إلا أنه فضل البقاء في اليابان؛ ليتعلم لغة جديدة، ويصبح متميزاً. يقول: «لا يوجد نجاح دون ثمن». وكان محمد يقاوم الزلازل بالصلوات والدعوات والتشهد، وساعده على تعلم اللغة اليابانية بسرعة عدم وجود جاليات عربية كبيرة، فقد اختلط مع الشعب الياباني وانغمس في ثقافتهم.

وعندما عاد الحربي إلى المملكة عام ١٩٩٥م، التحق بمركز تنسيق وتوزيع الزيت «أوسباس»، وكان يقوم هناك، بالإضافة إلى عمله الرئيس، بالترجمة للزوار اليابانيين.

وخلال عمله في «الأوسباس»، كان محمد يجتمع بيابانيين وعدد من السعوديين الذين تخرجوا في اليابان؛ لتنشيط لغته والمحافظة عليها. كما شجع شقيقه هلالاً وابن خاله صالحاً العنزي للدراسة في اليابان.

وبعد ٩ سنوات من العمل في «الأوسباس» رشح للعمل في إدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، قبل أن ينتقل إلى كوريا الجنوبية في مهمة عمل تستغرق ٣ سنوات.

بدأ محمد مهمته في سيول في مطلع عام ٢٠٠٥م بدراسة اللغة الكورية، التي لا تختلف كثيراً عن اللغة اليابانية التي يجيدها. يقول: «لم أجد صعوبة كبيرة، خاصة من ناحية القواعد». وعن مدى تكيف أسرته مع كوريا، يقول الحربي: إن أطفاله أصيبوا بملل مبكر، سرعان ما تجاوزوه عندما بدأت المدارس. فلديه ٤ أطفال هم: يزيد (٨ سنوات)، رافع (٦ سنوات)، طلال (٤ سنوات)، فارس (سنتان). ويعتقد محمد أنه محظوظ لكون أسرته لا تعاني من مشكلة يعاني منها الكثير من المغتربين في كوريا وتتمثل في الأكل يعاني منها الكثير من المغتربين في كوريا وتتمثل في الأكل من الأكل.

ولم يخف الحربي الدور الذي لعبته لغتاه اليابانية والكورية في فهمه لحضارة وثقافة الشعبين، مما انعكس إيجابياً على تعامله مع زبائن أرامكو السعودية وإس-أويل خلال عمله معهما.

ويتمنى محمد أن يتعلم اللغة الصينية قريباً. يقول: «كوني أعرف الرموز الصينية من خلال تعلمي للغة اليابانية أدرك أنني سأجيد الصينية بسرعة. لدي ثقة أنني سأحقق أمنيتي وشيكاً».

وعبًر الحربي عن امتنائه لإدارة أرامكو السعودية التي أرسلته للعمل في شركة إس-أويل، لكونها لديها مجمعاً للتكرير يعد أحد أفضل المجمعات التكريرية في الشرق الأقصى. يقول: «إنها تجربة غنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تعلمت ومازلت أتعلم منها».

ن يصبح الحربب عمل حمَّالاً للطابوق قبل أن يصبح مهندساً..

#### هل أصبت بالعدوى؟

ويتفق عادل أحمد العمري (٢٨ عاماً)، والذي أرسلته أرامكو السعودية العام الماضي للعمل في مجمع تكرير شركة إس-أويل في مدينة أولسان، الواقعة في جنوب شرق كوريا، مع زميله محمد الحربي بخصوص اهتمام أرامكو السعودية بموظفيها وحرصها على تطويرهم وخوضهم لتجارب جديدة ومختلفة.

يقول عادل: إن العمل في أرامكو السعودية يوفر لك ما لا تجده في أي مكان آخر. فالشركة تزخر بالطموحين الذين ينقلون العدوى لجيرانهم. فالعمري يدين بالفضل بعد الله للتشجيع الذي وجده من زميله، سري باكرمان والذي اقترح عليه متابعة دراسته العليا ودعمه في هذا الاتجاه، يقول: مكان اقتراحاً ثميناً، تعاملت معه بجدية، وقد حظي بدعم الإدارة، واليوم أصبح واقعاً بعد أن حصلت على الماجستير من جامعة برونيل في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٥م».

لم يكن حصول عادل على الماجستير أمراً هيناً فقد انتقل إلى كوريا، لدراسة اللغة الكورية ثم العمل في مجمع التكرير خلال مرحلة مصيرية من دراسته العليا: «كان الأمر شاقاً، فرغم أني أنجزت نحو ٧٠٪ من متطلبات الماجستير إلا أني لم أكن قادراً آنذاك في أولسان على متابعة تحصيلي في ظل انشغالي بدراسة اللغة الكورية وتفاقم مسؤولياتي الأسرية».

لكن استطاع عادل تجاوز ذلك عبر إصراره وتنظيم الوقت ومساعدة أسرته. يقول لي وهو ينظر إلى صورته المنشورة بمعية خبر تخرجه في «القافلة الأسبوعية»، وهي نشرة صحفية تصدرها الشركة لموظفيها، في عدد الثلاثاء

٩ شعبان ١٤٢٦هـ، (١٣ سبتمبر ٢٠٠٥م): «ندمت؛ لأني اعتقدت يوماً أنني غير قادر على اللحاق بأحد أحلامي، أتمنى ألا يتخللني هذا الشعور مجدداً، وأن تمتلئ نشرة الشركة بأخبار الحاصلين على الماجستير والدكتوراه».

ويعترف العمري بأن فرحت لم تكتمل إلا عندما شجع زميله، سعداً بن مطلق، من مصفاة الرياض، على متابعة دراسته. يقول: «حشود الفرح ملأت صدري عندما تلقيت نبأ حصوله على الماجستير، مايسعدني في أرامكو السعودية هو منافستنا على تشجيع بعضنا، إنها ثقافة جديرة بإلقاء الضوء».



## الفصل الثاني: سعوديون في الصين



من اليمين: ماهر الشودري، ومشعل الخربوش، وهيثم زمزمي، ومحمد القاضي، وصالح الخبتي





### الفصل الثانب:

#### شيامن

تقع مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين قبالة تايوان، يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وتعد بوابة بر الصين الرئيس. وتتبوأ المركز الأول في العالم من حيث حجم تجارة المواد الحجرية. ولديها أكثر من ٣٠٠٠ نوع من النباتات الآستوائية وشبه الآستوائية.



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



سفن في مرفأ شيامن



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



من أكثر مالفت نظر الرئيس الصيني هـو جنتاو عند زيارته لأرامكو السعودية الأحد ٢٥ ربيع الأول الالاثارة المرامكو (٢٠٠٦م) الرؤية البعيدة لأرامكو السعودية من خلال الاستثمار في إنسانها بعد أن قام عدد من الشباب السعوديين بتقديم شرح له خلال جولته على مرافق الشركة. وقد عبر الرئيس الصيني عن إعجابه الشديد بعمق ثقافتهم الصينية وتجربتهم التي تصفح جزءاً منها في أثناء زيارته الأخيرة.

وأبدى السيد جنتاو تفاؤله بمستقبل العلاقات الصينية - السعودية إثر وجود ، جسور تربطنا ببعض، دلالة على الكفاءات السعودية اليافعة التي ابتعثتها الشركة إلى الصين وأصبحت بدورها نموذجا وقصة للنجاح والتحدي.

نشر في ٢٥ أبريل ٢٠٠٦م

لؤي بدر، أحد الطلبة المتخرجين في الصين، يقدم شرحاً للرئيس الصيني في أثناء زيارته لمقر أرامكو السعودية

## حساء الضفادع

وبدأت القصة في صيف ١٩٩٨م، عندما أرسل برنامج الابتعاث الجامعي في أرامكو السعودية ١٠ طلاب سعوديين لمتابعة دراستهم الجامعية في الصين لأول مرة وسط تطلعات وقلق كبيرين.

اليوم يحتفيل هيثم حسين زمزمي (٢٧ عاماً) وخمسة من رفاقه بمرور ١٠ أشهر على حصولهم على درجة البكالوريوس من جامعتين صينيتين. يقول زمزمي وهو يمضي سعيداً، دافعاً صدره إلى الأمام في «مقهى النجار» بالحي السكني لموظفي أرامكو السعودية في الظهران: إن قرار ذهابه إلى الصين لم يكن سهلاً بالنسبة له ولأسرته، لكنه كان يجب أن يدفع الثمن في سبيل مستقبل فريد ومختلف على حد قوله. أما زميله محمد أحمد القاضي ومختلف على حد قوله. أما زميله محمد أحمد القاضي فيعزو دراسته في شيامن إلى «التحدي» الذي حرضه على اتخاذ قرار بهذا الحجم والأهمية.

يتذكر محمد كلمات والده التي غرسها في أذنه قبل أن يستقل الطائرة، متوجها إلى هونغ كونج ومن ثم إلى الصين: «انظر محمد حولك، ستجد المئات ممن تخرجوا من أمريكا وأوروبا، لكن هل ستجد أحداً تعلم ودرس في الصين؟».

لم يكن المشهد مشجعاً عندما وصل هيشم ورفاقه إلى شيامن (جنوب الصيين) في ١٥ سبتمبر ١٩٩٨م، المدينة في طور التكوين، لا توجد شوارع حقيقية، عمائر دون رؤوس، صينيون يتراكمون على دراجة هوائية واحدة.

صدم الطلاب العشرة من المناظر التي شاهدوها . تغلب هيثم على الحزن الذي طعنه حينما شاهد الحياة البسيطة البدائية التي تحاصره في شيامن بذكر الله . يقول : «صليت صلاة الاستخارة قبل مجيئي ، وهذا ما اختاره الله ، وعلي مواجهته بإيمان بالغ».

يتذكر الطلاب السعوديون الوليمة الهائلة التي أقامها مدير الجامعة بمناسبة قدومهم، يقول هيئم: إن المائدة كانت مملوءة بأصناف عديدة من الطعام التي طلب منهم المضيف أن يتناولوها دون قلق لكونها خالية من لحم الخنزير مما جعل السعوديين يزورون الأطباق المتعددة دون ريبة أو توجس، لكن مع نهاية الوجبة فوجئوا عندما سألوا عن اسم الحساء الذين تهافتوا عليه بأنه كان «حساء الضفادع»، يقول القاضي: «حسبناه حساء الدجاج، لكوننا أنذاك حديثي عهد بالبهارات الصينية».

بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهوها مع الطعام، واجهوا صعوبات عدة مع اللغة الصينية عند التحاقهم بالمعهد المتخصص، التابع للجامعة. فمجموعة كبيرة من الطلاب الذين يدرسون معهم اللغة من أصول صينية وكورية ويابانية. واللغة التي يتعلمونها مألوفة بالنسبة لهم، فبعضهم يعيشون في أندونيسيا، أو الفلبين، مما جعلهم يتميزون على السعوديين في سرعة التعاطي مع اللغة والانسجام معها.

يقول هيشم: إن اللغة الصينية تتكون من نحو 18 ألف رمز، ويجب عليه وعلى رفاقه أن يحفظوا ويدركوا مابين ٢-٨ آلاف رمز على الأقل خلال عاميان لدخول الجامعة. ويستعمل الصينيون مابين ٢٥٠٠-٢٥٠٠ كلمة في اليوم.

والأصحب من ذلك هو أن لكل رمز ٤ نغمات، مما يتطلب تركيزاً وأناة فاثقين عند نطق الرمز. فرمز (م) على سبيل المثال يحتمل ٤ معانٍ حسب طريقة نطقه وهي: أم، حصان، شتيمة، وعلامة استفهام.

من اليمين: صالح الخبتي، وهيتم زمزمي،
ومحمد القاضي، ورئيس قسم الهندسة
الكيميائية في جامعة شيامن، الدكتور لي
تشنج بياو، ومدير جامعة شيامن، الدكتور
جو، وماهر الشودري يسترجعون ذكريائهم في
الصين أثناء لقاء جمعهم في أرامكو السعودية

القاضب: مع نهاية الوجبة فوجئنا أن الحساء الذب تهافتنا عليه كان «حساء الضفادع»!



## ممنوع التقبيل

يستشهد القاضي بحادثة طريفة تعرض لها هو وزملاؤه في عامهم الأول في الصين، يقول: إنهم أوقفوا سيدة صينية في الشارع لسؤالها، لكنها بدلاً من الإجابة عليهم ابتسمت أمامهم متذرعة بأنهم نطقوا الرمز بشكل خطأ، فبدلاً من أن يقولوا: «هل بالإمكان أن نسالك؟»، قالوا: «هل بالإمكان أن نقبلك». فرمز «ون» حسب نطقه يعني السؤال، والتقبيل أيضاً.

وكانت الأخطاء والصعوبات التي تخللت بداية مشوارهم دافعاً للطلاب السعوديين لإتقان اللغة سريعاً. كذلك ضرورة قضاء حوائجهم بأنفسهم كتأجير الشقة، وشراء المواد الغذائية، والأطعمة، والتسوق أسهم في كفاحهم المستميت في سبيل تعلم اللغة على جناح السرعة، خاصة أن غالبية الشعب الصيني لا يجيدون اللغة الإنجليزية.

وأيضاً، لغة الإشارات تختلف في الصين عن سائر دول العالم، فلا يمكن أن ترفع يدك باتجاه فمك لتوضح رغبتك في قارورة ماء، ولا يمكنك أن تستعين بأصابعك دلالة على رقم معين. فلغة الاشارة في الصين تعتمد هي الأخرى على الرموز، فلابد من إجادة كتابة الرموز والأرقام الصينية، لترسمها في الهواء؛ حتى يتسنى للصينيين فهم ما تبتغيه.

وكان الطعام أكثر ما يؤرق الطلبة عند انتقالهم للدراسة في شيامن، حيث كانوا في حالة قلق دائمة من توافر لحم الخنزير في أصناف الطعام التي تلاحقهم في المطاعم، غير قادرين على التحقق من خلوها من لحم الخنزيز من عدمه إثر ضعف لغتهم الصينية أنذاك. «لا يمكن أن نحصي عدد الأيام التي أنفقناها دون أن نأكل جيداً» حسب



لقطة جماعية للدفعة الأولى من طلاب أرامكو السعودية المبتعثين إلى الصين

الطالب محمد القاضي. وقد أبلى الطلاب السعوديون بلاءً حسناً في شهور قصيرة في اللغة وسرعان ما استطاعوا أن يتفوقوا على أقرائهم الآسيويين.

يقول رئيس قسم الهندسة الكيميائية في جامعة شيامن، لي تشنج بياو: إنه مندهش من سرعة إتقان السعوديين للغة الصينية خلال أقل من عامين، إنهم مذهلون.

وقد كان الطلاب يتبادلون الكلمات الجديدة التي يتعلمونها يومياً فيما بينهم، فعند ذهابهم إلى منازلهم، يسأل كل واحد الآخر: «ما الرموز الجديدة التي تعلمتها اليوم في المدرسة؟».

لم يكن أمر تعلم اللغة الصينية بالأمر الهين، فقد كان الطلاب يقضون يومهم برمته في الدراسة. فمنذ الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً في معهد اللغة، ومن الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة مساءً يحصلون على دروس تقوية، فضلاً عن الطلاب الصينيين الذين يدعونهم لمنازلهم لتطوير مهاراتهم في التحدث والاتصال، إضافة إلى تعلم اللغة الصينية عن طريق والكاريوكي، (جهازياتي مصحوباً بالموسيقى وكلمات الأغانى).



## لا للتراجع

ولم يسمح الطلاب السعوديون لأحدهم أن يتراجع أو يتقهقر إثر الضغط النفسي الشديد الذي يرزحون تحت وطأته، يقول زمزمي: «كنا نجر بعضنا، يلتقط كل منا الآخر عندما يسقط؛ لنكمل مشوارنا الذي بدأناه بكل مثابرة».

الكتابة بالصينية لم تكن سهلة أيضاً، فهي كالرسم، فكتابة «بيت»، تتطلب رسم سقف تحته خنزير، حيث يعتقد الصينيون القدماء أن المنزل لا يكتمل إلا بحظيرة خنازير.

يقول القاضي: إن تعلم اللغة الصينية يجعلك قريباً من ثقافة وتاريخ هذا البلد الغني.

ولا يغفل زمزمي الإشارة إلى اعتداد الصينيين بموروثهم وثقافتهم. يستدل بحديث معلمهم الصيني، لي لوتشي عندما كان يقول: إن المواطن الصيني ربما يقود دراجة هوائية مهترئة، لكنه لا يدع ابتسامته تنقشع من وجهه.

بعد مضي نحو ٢٤ شهراً في دراسة اللغة، حان موعد اختبار تحديد القدرات HSK الذي يحدّد أهليتهم لدخول الجامعة من عدمه. حيث يجب على الطلاب أن يحصلوا على ٤ من ١٢ كحد أدنى لدخول الجامعة.

العشرة تجاوزوا الاختبار بنجاح، يقول معلمهم في معهد اللغة، السيد جو الدي حصل على ٩ من ١٢ في ذات الاختبار: إن نجاح الطلبة السعوديين ليس مفاجأة بحد ذاته، بل المفاجأة هي الدرجات المرتفعة التي أحرزوها والتي تجاوزت الستة، تساءل: «كم الدرجة التي سيحصل عليها الطلاب لو تمددت مدة دراستهم للغة الصينية، قطعاً ستتجاوز درجة معلمهم؟».

بدأ الطلاب المرحلة الجامعية بمعنويات مرتفعة. شعر صالح الخبتي (٢٦ عاماً) بعد نجاحه حينتذ بانتصاره في الحرب الضروس التي خاضها مع والده الذي كان رافضاً لمغادرة ابنه إلى الصين آنذاك، يتذكر الخبتي الذي حصل

اللغة الصينية تتكون من نحو 48 ألف رمز، ويجب علم الطالب الأجنبي أن يحفظ مابين 8-6 آلاف رمز علم الأقل خلال عامين لدخول الجامعة..

من اليسار: مشعل الخربوش، وصالح الخبتي، ومحمد القاضي، وهيثم زمزمي، بين صينيين في إحدى القاعات الدراسية في جامعة شيامن

مؤخراً على درجة الهندسة الكيميائية من جامعة شيامن أن والده كان يقضي إجازته السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما علم بقراره المتمثل بالدراسة في الصين، فدعاه فوراً للقائه في أمريكا لثنيه عن قراره. يقول: «أخذني في جولة حول ولاية ميتشغان محاولاً إقتاعي بأن الدراسة في أمريكا أفضل لي، لكنني تمسكت برأيي الذي لم ينسجم معه إلا بعد عامين من الدراسة في الصين».

يسترجع صالح بسعادة اتصال والده لتهنئته على نجاحه في اختبار القدرات، معلناً انتقاله إلى الجامعة، قال لي: «أنا فخور بك».

مستشار تطوير الكفاءات فيأرامكو السعودية، يعقوب يوسف الدوسري، الذي كان يزور الطلبة بين ٢-٢ مرات سنوياً في الصين خلال السنوات الست الماضية، يقول وهو يصارع دموع الفرح التي تتكدس في عينيه: «إن آباء الطلبة ليسوا وحدهم الذين يزهون بأبنائهم، فالوطن بأسره يفخر بهم».

لم تكن الجامعة استراحة للطلاب المبتعثيان من أرامكو السعودية فقد كانت حافلة بالعمل والقلق. حيث واجه الطلاب صعوبة كبيرة في التأقلم مع الفصول التي يكتظ الواحد منها بنحو ١٠ طالباً. فضلاً عن خطوط الأساتذة التي بدت عسيرة أمامهم «كأنها وصفة طبية» كما يقول القاضي.

وكان الأساتذة يرفضون مساعدتهم من خلال إعادة الشرح، ويتعاملون معهم كالصينيين، حفاظاً على تصنيف الجامعة وكلية هندسة الكيمياء في جامعة شيامن على وجه التحديد التي تُعددُ من أفضل ١٠ كليات في مجالها على مستوى الصين.

لم تقف تلك العوائق حائلاً بين الطلبة وتحقيق حلمهم بل ساعدتهم على بذل المزيد من العمل الذي حظي بتقدير أعضاء هيئة التدريس الذين منحوهم شهادات ثناء عديدة طوال مدة دراستهم الجامعية التي استغرقت نحو ٥ سنوات إضافة إلى العامين الأولين في اللغة.



## إعصار وناموس

لم تتركز الصعوبات في الجامعة فحسب، حيث واجهتهم أزمات خارجها، أحدها إعصار تايفون (يعتدي على المدينة كل ٤٠ سنة) الذي هاجم شيامن في ١٩٩٩م وأودى بحياة المئات، ودمًّر الكثير من الشوارع والمباني مما اضطر المدارس والمؤسسات والشركات إلى الغياب لمدة أسبوع من العمل. يقول هيثم: إنه هو وزملاؤه أصيبوا بمرض «النفاضة» الذي ينتقل بواسطة الناموس خلال تلك المدة، يتذكر «تعرضنا لضغوطات عائلية للعودة، لكن لم نرضخ لها».

فيروس سارس الذي اجتاح الصين وجنوب شرق آسيا في ٢٠٠٣م هدد مستقبل الطلبة في الصين. يقول لؤي مازن بدر (٢٦ عاماً)، الذي حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة إدارة الأعمال الدولية والاقتصاد UIBE في بكين: «إن الفيروس الخطير كاد يبدد حلمه لولا إصراره على متابعة مشواره المحفوف بالمخاطر بكمامة».

يقول مدير إدارة تطوير الكفاءات في أرامكو السعودية، محمد العبدالله، في كلمته التي ألقاها يوم السبت ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، (٢٢ أبريل ٢٠٠٦م)، في صالة الخليج بالظهران بمناسبة احتفاء الشركة بمديري وأعضاء هيئة التدريس في جامعتي شيامن، وUIBE الصينيتين: «يحق لي

أن أفرح بهذا اليوم، فالحلم الذي تحوَّل إلى فكرة، أصبح واقعاً، رغم كل الصعوبات التي اعترته، وأكد العبدالله أن هولاء الشباب الذين نفتخر بهم هم مضرب المثل في التعامل مع التحديات وسيدعمون نجاحات الشركة المستقبلية وسيكونون بمنزلة سفراء يربطوننا بأسواق العالم.

- أبدى مدير جامعة إدارة الأعمال الدولية والاقتصاد UIBE في بكين، البروفسور ذونمين تشين سعادته بالنجاح الدي حققه تعاون جامعته مع أرامكو السعودية خلال الاحتفال الدي أقامته الشركة في شهر أبريل من عام مشيراً بساتذة الصينيين في صالة الخليج بالظهران، مشيراً بسبابته تجاه لؤي بدر (٢٦ عاماً) الذي تخرج في جامعة UIBE مؤكداً أنه ثمرة العلاقة المتنامية، يقول: «ألا يكفي أنه أصبح يتكلم الصينية أفضل من الصينيين في غضون ٧ سنوات؟».
- لـم يخف السفير السعودي لدى الصين، الأستاذ صالح الحجيلان فخره بموظفي أرامكو السعودية: محمد القاضي، وهيثم زمزمي، ولؤي بـدر الذين قاموا بالترجمة والشـرح للرئيس الصـيني في أثناء زيارته لمرافق أرامكو السعودية، قاتلاً: "إنهم هم ورفاقهم قصـة نجاح للشركة مالمطنانا

- يقول مستشار تطويسر الكفاءات في شركة أرامكو السعودية، يعقوب الدوسري: إن شعور معالي وزير البترول والشروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ورئيس الشركة وكبيسر إدارييها التنفيذيين، عبدالله ابن صالح بن جمعة في منتصف التسعينيات بضرورة وجود رجال للشركة في الشرق الأقصى دفع إدارة تطوير الكفاءات إلى التنقيب والبحث عن آليات تترجم المشروع إلى واقع ملموس مما أسفر عن البرنامج الذي أصبح وقصة نجاح».
- لم ينم هيثم زمزمي ورفاقه منذ زيارة الرئيس الصيني
   لأرامكو السعودية، يقول: «مازلت سعيداً».

الفصل الثالث:

۱۱۰۱ موظف



حسن اليامي يحمل ابتسامة لا تغرق في السفانية

١١٠١ موظف يقطنون البحر ويصادقون الأسماك ويقرضون الشعر





# الفصل الثالث:

#### السفانية

حقل السفانية هو أكبر حقول الزيت المغمورة في العالم ويقع في الخليج العربي على بعد ٢٦٥ كيلومتراً إلى الشمال من الظهران. وقد تم اكتشافه في العام ١٩٥١ ويبلغ طوله ٥٠ كيلومتراً، كما يبلغ عرضه ١٥ كيلومتراً، ويحتوي على ما يزيد على ٣٥ بليون برميل من الاحتياطات المتبقية وتتجاوز طاقته الإنتاجية ١,٢ مليون برميل في اليوم.



#### الجوف

تقع منطقة الجوف في شمال غرب المملكة وتُعد منطقة الجوف ثامن أكبر منطقة في المملكة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها ١٢٠٧٢٢ كم مربع. وتشتهر الجوف بتاريخها العريق وأشجار الزيتون، حيث تقطن الجوف نحو ٨ ملايين شجرة زيتون أي مايعادل ٢٠ شجرة زيتون لكل مواطن. كما تعيش فيها ١٢٥٠٠ مزرعة.



## الحوية

صحراء يباب تبعد ٢٤٥ كيلومتراً عن الظهران. على ضفافها ينبت معمل لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي سيقوم أيضاً باستخلاص نحو ٣١٠ آلاف برميل يومياً من الإيثان ومنتجات سوائل الغاز الطبيعي من مصدري الغاز وإعادة الغاز الرئيسة.





البيئة البحرية في البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



هال تمنيت أن تصبح سمكة في ستعتريك هذه الرغبة عندما ترور معامل أرامكو السعودية في المنطقة المغمورة في السفائية المبللة بالإثارة والتضحية. يقول ملاحظ ابار حقال الظلوف سعيد العصيمي الله عاما الذي يقضي نحو في ٢٠١٤ ساعة سنويا في البحر مند ١٦ عاما الخشي التقاعد؛ لانني سانفصل عن البحر وسأفتقد زملاني .

ما سر هذه العالقة الخاصة التي تربط ١١٠٠ موظف بالبحر؟ كيف استطاعت أرامكو السعودية المحافظة على معنوياتهم في أصعب الظروف المناخية والعملية؟ من هم هؤلاء الذين كرسوا جهودهم. في عرض البحر، للمساهمة في امداد الوطن والعالم بالطاقة بانتظام وبمصداقية عالية؟

أسئلية أجبنا عنها من خيلال رحلة ميدائية امتدت إلى ٢٨ ساعية تنقلنا خلالها بين المعامل العائمة على متن مروحيات ووسائل نقل ارامكو السعودية.

نشر فی ۱۲ یولیو ۲۰۰۱م

تعاهد مشمل المليان. فئي الكهرباء في الصندل البحري (أرب ۱) ورفاقه أن يتغلبوا على الطروف المناخية الصعبة في البحر بابتسامة لا تدوب

تصوير، هادي المكابيل

## حافلات بدينة وسماء قلقة

بدأت الرحلة يوم الثلاثاء ٢٤ جمادى الأولى ١٤٠٨هـ، (٢٠ يونيو ٢٠٠٦م)، قبل أن تستيقظ الشمس، وعلى وجه التحديد في تمام الساعة ١٤١٤ فجراً، عندما انطلقت أنا والزميل المصور هادي المكاييل بالسيارة متوجهين إلى مرفق أرامكو السعودية للطيران في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، الطريق كان حافلاً، شاحنات بدينة تسير ببطء في المسار الأيمن، وسيارات صغيرة مملوءة بوجوه تعلوها الحماسة تركض في المسارين الأوسط والأيسر، في حين وضعت السماء يدها على خدها في انتظار أشعة الشمس.

وصلنا إلى المطار عند الساعة الخامسة و ٨ دقائق، خضعنا إلى تفتيش اعتيادي، ثم توجهنا للحصول على بطاقتي صعود الطائرة قبل تناول وجبة الإفطار. تم الإعلان عن الرحلة المتوجهة إلى رأس تناقيب التي سنتوقف فيها قبل أن ننتقل إلى منصات أرامكو السعودية في عرض البحر.

صعدنا إلى الطائرة في تمام الساعة ٦:٢٠ صباحاً، بعد ١٢ دقيقة ارتفعنا إلى السماء، وصلنا إلى مطار الأحساء الساعة ٦:٥٩ صباحاً، توقفنا ١٦ دقيقة، امتلأت المقاعد الفارغة، ثم ارتفعنا مجدداً.

هبطنا في مرفق أرامكو السعودية للطيران في رأس تناقيب على بعد في تمام الساعة ٧:٥٧ صباحاً، ويقع رأس تناقيب على بعد ٢٥٠ كيلومت رأ من مدينة الظهران، و٢٣٠ كيلومت رأ من رأس تنورة. ويقع فيه مقر إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في الإدارة ٧٨٩ موظفاً، منهم ٦٦١ موظفاً يعملون في المرافق التابعة للمناطق المغمورة. كما يساند هؤلاء الموظفيان في العمل في المناطق المغمورة ٤٤٠ موظفاً من موظفاً من الموظفيان المقاولين.

وفور وصولنا إلى مرفق طيران الشركة في رأس تناقيب استقبلنا المساعد الإداري في إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية، مرشد الرحلة، صلاح الكعبور، بابتسامة هائلة، وترحيب بالغ. قبل أن نستقل المروحية «الهيلوكبتر» للانتقال إلى منصات أرامكو البحرية، دعانا الكعبور لمشاهدة فيلم قصير يحتوي على إرشادات وقائية لكيفية ركوب المروحية.



موظفون يغادرون المنصة بالهيلوكبتر

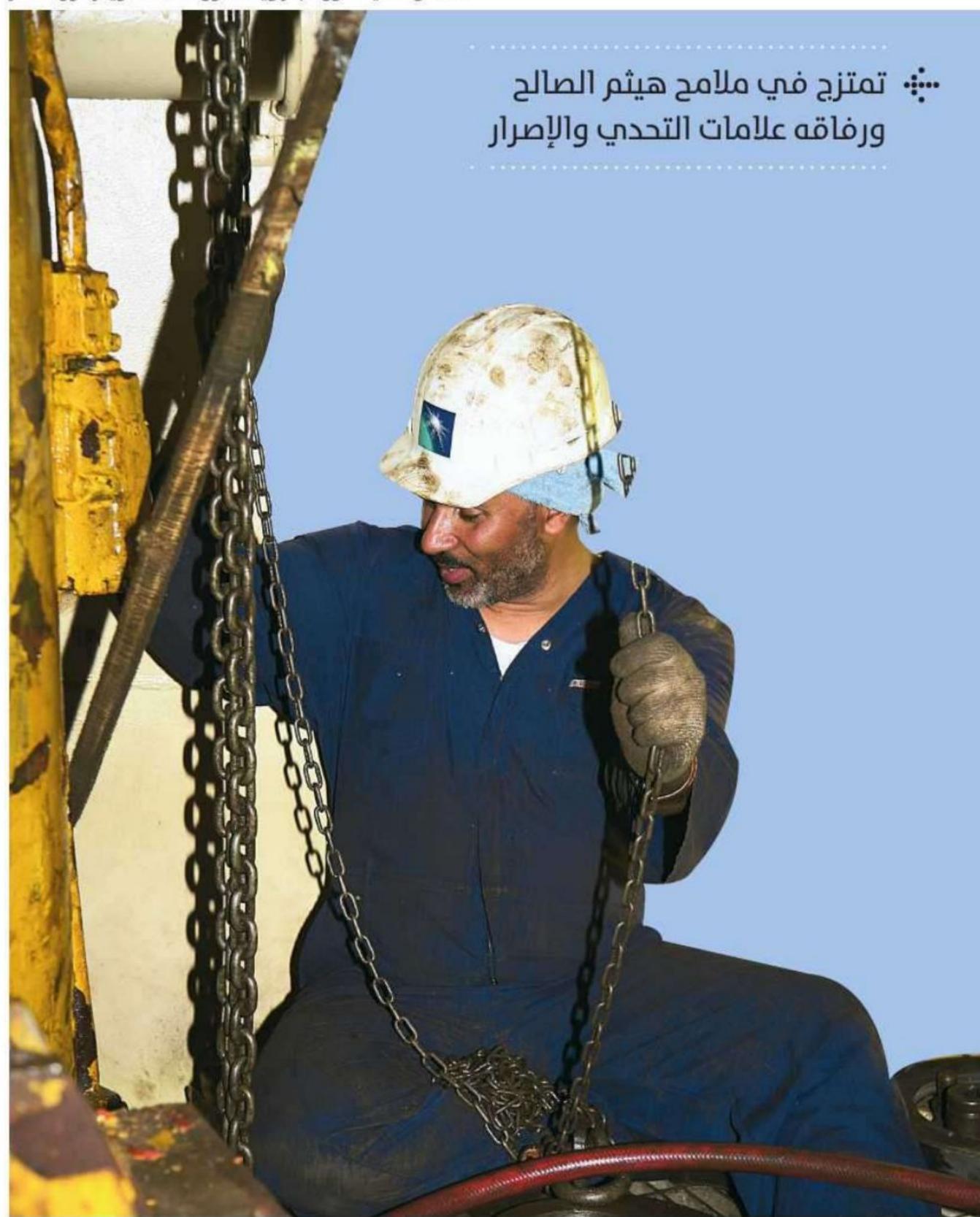

وبعد مشاهدة الفيلم وفي طريقنا إلى الهيلوكبتر لم يخفِ الكعبور سعادته بالعمل بين الأزرقين، في إشارة إلى السماء والبحر، مؤكداً ارتباطه الوثيق بهما، معبراً عن ذلك العشق بارتداء قميص أزرق يشبههما، وعندما صعدنا إلى المروحية استقبلنا الكابتن غيث الشبل، ومساعده خالد العقيل بحرارة أذابت جليد الخوف الذي تكدس على جلدي لكوني أركب طائرة مروحية لأول مرة في حياتي.

ارتدينا سترات النجاة الصفراء، وربطنا أحزمتنا، ثم التفت باتجاهنا الكابتن العقيل إيذاناً بانطلاق الرحلة المثيرة.

# فخرعلى جبين البحر

بعد ٢٣ دقيقة من التحليق بين السماء والبحر على متن مروحية أرامكو السعودية، وصلنا إلى (معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٤) التابع لحقل السفانية، والذي يقع الجزء الأكبر منه في المنطقة المغمورة في الخليج العربي، ويقع على بعد ٢٠٠ كيلو متر تقريباً إلى الشمال من مدينة الظهران، وينتج هذا الحقل الزيت الخام العربي الثقيل، وينقسم هذا الحقل إلى ثلاثة أقسام: القسم الشمالي

والقسم الأوسط والقسم الجنوبي. وقد اكتشف مكمن السفانية في عام ١٩٥١م، وبدأ الإنتاج في عام ١٩٥١م. كما يضم حالياً ثلاثة معامل لفرز الغاز من الزيت في المنطقة المغمورة (معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٤). ويبلغ إجمالي فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٤). ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين يقيمون في هذه المرافق ويعملون فيها ١٧٥ موظفا، كما يعمل حوالي مئة موظف من موظفي المقاولين على مساندة أعمال الشركة في السفانية.

بعد أن هبطنا تماماً على سطح (معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ٤) العائم، ودعنا الكابتن ومساعده، في حين استقبلنا رجل الأمن في أرامكو السعودية، محمد الغريب (٤٧ عاماً)، ناولناه التصاريح الرسمية بزيارة المعمل، وبطاقاتنا الشخصية، قرأها بعناية ثم اطلع على محتويات حقائبنا، قبل أن نرافقه إلى مكتبه المجاور الذي قدّم لنا فيه القهوة والزلابية والفطائر والكعك والتمر.

الغريب لديه ١٤ ابناً، ٧ ذكور، و٧ إناث، يدين بالفضل للبحر في استقرار أسرته، يقول: «تعلّم كل فرد من أفراد



توماس ألجير، وفواز الشمري قبل إقلاعهما

أسرتي الاعتماد على نفسه، لكوني أعيش معظم وقتي بعيداً عنهم، بجوار الرفاق والأسماك».

بعد أن تناولنا القهوة وذكريات الغريب وزميله فهد الثويني مع السفانية، انتقلنا إلى غرفة الترفيه التي في المعمل والتي كان يقطنها وقتئذ عدد من العاملين في المعمل. وقد قرأت الترحيب في وجوههم وسخاء تعابيرهم، ولاحظت أنه عندما يبدأ أحدهم جملة، يكملها زميله، يقول رئيس وحدة المشغلين في (معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية رقم ع)، حمد التركي: «أسهم عملنا مع بعض لمدة طويلة في توطيد علاقتنا لدرجة أننا نعرف ماذا سيقوله زميلنا الآخر قبل أن ينبس ببنت شفة».

التركي الذي التحق بأرامكو السعودية منذ ٣٠ عاماً، يعترف أن زملاء ه في العمل يعرفونه أكثر من أسرته، يقول: «ابني الصغير يهرب مني عندما أعود إلى منزلي».

يقول مدير إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية، الأستاذ عبدالله الكبيسي: إن أرامكو السعودية فخورة بهؤلاء الشباب الذين يعملون في ظروف قاسية ١٢ ساعة في اليوم، لمدة ٧ أيام متواصلة بعيداً عن أسرهم لإمداد الوطن والعالم بالطاقة.

ويعمل الموظفون في المنطقة المغمورة بمختلف تخصصاتهم بمن فيهم المشغلون والحرفيون والمهندسون في نوبات عمل تمتد لاثنتي عشرة (١٢) ساعة ضمن جداول عمل متفاوتة من أجل ضمان استمرار العمل في إنتاج المواد الهيدروكربونية لتوفير متطلبات العرض والطلب من تلك المنتجات، وتتلخص جداول العمل المتبعة في إدارة إنتاج المنطقة المغمورة في السفانية فيما يأتي:

- ٢/٧ ٢/٧ (سبعة أيام عمل وثلاثة أيام عطلة، وسبعة أيام عمل وأربعة أيام عطلة) ويخصص بصفة رئيسة لجميع المشغلين والحرفيين العاملين في نظام النوبات.
- ٢/٥ (خمسة أيام عمل ويومان عطلة) ويخصص للموظفيان العامليان بنظام العمل الاعتيادي، بمن فيهم المهندسون وملاحظو الأشغال والعاملون في الوظائف الإشرافية.
- 7/٦ أو ٢١/٤٢ (ويسمى جدول العمل الخاص، وهو عبارة عن ٤٢ يوماً للعمل تعقبها ٢١ يوماً للعطلة) ويخصص بصفة رئيسة للموظفين العزاب العاملين في التخصصات الفنية من الجنسيات البريطانية أو الأمريكية أو الكندية.

## عوائد ومستقبل

بجانب التركي، يبدو ملاحظ أشغال الصيانة في السفانية رقم ٤، عبد العزيز العويس، مرتدياً قميصاً رمادياً، يقطعه نهران، الأول يأخذك إلى كتفه والثاني إلى قلبه، تعلو عينيه ابتسامة عائمة في وجهه كالمعمل الذي يعمل فيه، يستمد العويس طاقته وفرحه من حماسة رفاقه في العمل وزهو أسرته بما يقوم به «لا يوجد شعور يضاهي إحساسك بفخر من حولك بك نتيجة ما تقوم به».

وتذكّر العويس قبل أن نغادره، الموقف الإنساني الذي تصدى له رئيسه السابق خالد العميرين عندما توفت والدته: "تم توفير طائرة خاصة نقلتني إلى الدمام على جناح السرعة"، مؤكداً أن هذا الموقف كان له تأثير إيجابي على معنوياته هو وزملائه الذين شعروا بقيمتهم وأهميتهم.

أما رئيس وحدة المشغلين في معمل السفانية رقم ٤، عايد الظفيري فرغم انهماكه في العمل في أثناء زيارتنا إلا أنه حرص على المشاركة في حوارنا الجماعي.

عايد الذي يعمل منذ ١٤ عاماً في السفانية يمتدح إدارة أرامكو السعودية العليا على زياراتها المتكررة للمعامل في المنطقة المغمورة، «للوقوف على مشكلاتنا واقتراحاتنا».

لكن لم يخف حزنه لأن ابنه الذي لم يتجاوز ٧ سنوات لا يناديه به أبي، بل: «عايد» فقط؛ لأنه لا يشاهد أباه إلا لماماً بسبب طبيعة عمله، يقول عايد الذي يرتدي قميصاً يعلوه شعار أرامكو السعودية: «عندما يكبر ابني، سيعلم أن كل ما أقوم به من أجله هو وإخوته». بمحاذاته يجلس مهندس التشغيل في المعمل، مقحم القعيط، الذي يؤكد أن العمل في البحر كما يأخذ منك يعطيك، حيث يحصل الموظف على امتيازات يستطيع من خلالها تأمين مستقبله هو وعائلته في مدة قياسية.



موظفا الأمن فهو الثويني ومحمد الغريب، على سطح منصة معمل السفانية رقم £

## أقرب من وريد

ومن العوائد التي يستفيد منها الموظفون العاملون في المنطقة المغمورة: ١٧٪ علاوة العمل في الظروف القاسية شهرياً، وع ساعات عمل إضافية يومياً واثنتا عشرة (١٢) ساعة عمل إضافية في يوم العمل السابع. بالإضافة إلى طعام مجاني فاخر، والسكن، وغسيل الملابس، والنقل، والمرافق الطبية في موقع العمل. وقد أخذني حمد التركي في جولة على مرافق المعمل، ومن بينها غرفة نومه التي بدا فيها سريران وجهاز كمبيوت مرتبط بخدمة الإنترنت المجاني الذي توفره الشركة لموظفيها، وهاتف ثابت، وتلفاز يقد م أكثر من ١٠٠٠ قناة عربية وأجنبية.

بعد نحو ٣ ساعات مثيرة في (معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية ٤) العائم، حان موعد الرحيل إلى شقيقه (معمل فرز الغاز من الزيت في الظلوف رقم ٢) التابع لحقل الظلوف والذي يقع في الخليج العربي على بعد حوالي ٦٧ كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مرافق الإنتاج على اليابسة في السفانية (٢٤٠ كيلومتراً شمال مدينة الظهران). وقد اكتشف الحقل، الذي ينتج الخام العربي المتوسط، في عام ١٩٦٥م. ويضم حقل الظلوف أربعة معامل لفرز الغاز من الزيت (معمل فرز الغاز من الزيت في الظلوف رقم ١، ومعمل فرز الغاز من الزيت في الظلوف رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في الظلوف رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في الظلوف رقم ٤). ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين يقيمون في هذه المرافق ويعملون فيها ١٥٦ موظفاً، كما يعمل حوالي مئة وخمسة من موظفى المقاولين في وظائف متفرقة في المنطقة المغمورة من حقل الظلوف.



حمد التركي وهو يستخدم كمبيوتره الشخصي في غرفته بمعمل السفانية العائم

وقد انتقلنا من السفانية ٤، إلى الظلوف ٢ بواسطة مروحية يقودها الأمريكي توماس ألجير وعلى يساره السعودي فواز الشمري، واللذان لم يكفا عن الابتسام طوال الرحلة التي امتدت إلى ٢٥ دقيقة في السماء، وعندما سألت الشمري عن سر الابتسامة الدائمة التي تطفو على وجهه، أجاب قائلًا: "حتى تستمتع أنت ومن معك بالرحلة». وقبل أن أودعهما، سألتهما أن أصورهما سوياً، فأجريا عدة أودعهما، سألتهما فبل أن يعلنا ابتسامة أخيرة أمام عدسة المصور.

وعند هبوطنا في المعمل الثاني، استقبلنا موظف الأمن في أرامكو السعودية، عبد الرحمن الحمود، بقامته الفارعة وأسنانه الذهبية، وجبينه الأسمر، وقد أبدى تعاوناً كبيراً بعد أن اطلع على تصاريح الزيارة والحقائب التي برفقتنا.

وفي أثناء شربنا الشاي في مكتب الأمن المصمم لاستيعاب ثلاثة أشخاص فقط، بينما كنا نتراص نحن الخمسة في كل مساحة متاحة فيه: موظف الأمن، مقبول حسن مقبول والمصور والزميل صلاح الكعبور سألتُ الموظف عبدالرحمن، عن مدى ارتياحه في العمل في البحر؟ فرد باقتضاب وسعادة: «سنحت لي فرص عديدة للانتقال

لكنني تمسكت بالبقاء هنا، بعيداً عن مشكلات اليابسة وصداعها».

ويؤكد الحمود الذي يعمل في أرامكو السعودية منذ ٢٦ عاماً، ولديه ٨ أبناء، ٥ ذكور، و٣ إناث، أن المرء عندما يبلغ سناً معينة تضعف قدرته على تحمل صراخ الأطفال واحتجاجات المراهقين، يقول: «بقائي في البحر أفضل لي أنا ولهم، إذ يزيد الشوق وينخفض التوتر والانفعال».

ولم ينس الحمود أن يشكر المسؤولين في أرامكو السعودية على توفير كل ما من شأنه رفع معنويات الموظفين العاملين في المناطق المغمورة وزيادة معدل إنتاجيتهم وجودته. وفي هذا السياق يقول الحمود: «أسهمت إمكانية الاتصال من خلال الجوال التي سعت الشركة إلى إيصالها بالقرب من المعامل العائمة في تسهيل عملية تواصلنا هاتفياً مع عوائلنا في أي وقت وأي مكان». فضلاً عن خدمة الإنترنت التي «جعلتني أقرب إليهم من أوردتهم».

التركي الذي التحق بأرامكو السعودية منذ ٣٠ عاماً، يعترف بأن زملاءه في العمل يعرفونه أكثر من أسرته، يقول: «ابني الصغير يهرب مني عندما أعود إلى منزلي».

## شعر وزواج

بعد احتساء الشاي، انتقلنا إلى المطعم الكائن في الطابق السفلي، لتناول وجبة الغداء والحديث مع عدد من الموظفين. كانت الساعة تشير إلى ١١:١٥ صباحاً، وجدنا لا أشخاص يتناولون وجبتهم، بادلونا التحية من مقاعدهم بعد أن باغتناهم بجملة: «لا سلام على الطعام». احترنا أمام البوفيه، ٥ أصناف شهية، ذكرتنا بالمثل الألماني: «كلما ازداد الطعام جودة، ازدادت الشهية».

بعد أن اختار كل منا طبقه المفضل، أخذنا مكاناً مناسباً في المطعم يسمح لنا بمطالعة تحليل مباراة إسبانيا وتونس على قناة Art الرياضية، التي تشترك فيها أرامكو السعودية مع عدد من القنوات بهدف إمتاع الموظف وإسعاده خلال مدة إقامته في البحر. وبعد أن انتهينا من وجبتنا، ووضعنا الأطباق على الرفوف المخصصة، تقاطر عدد من الموظفين على طاولتنا المستديرة، واندلع الكلام.

يقول ملاحظ آبار حقل الظلوف، سعيد العصيمي (٣٤ عاماً) الذي يقضي نحو ٢٠٦٤ ساعة سنوياً في البحر منذ ١٦ عاماً، إذ إن علاقته مع البحر لم تكن على ما يرام عندما عُيِّن في المناطق المغمورة لأول مرة: «خبر تعييني في البحر، كان أسوأ نبأ في حياتي، شعرت بصداع ودوار شديدين، لكن سرعان ما تحولت علاقتي مع البحر إلى حميمة وخاصة أنني أصبحت أقرض الشعر على مسامعه، وأخشى التقاعد؛ لأنني سأنفصل عنه».

وتربط منسق الورديات في الظلوف، محمد النجراني (٢٤ عاماً)، أيضاً علاقة استثنائية مع المعامل العائمة التي التحق بها قبل ٢٤ عاماً، أي قبل أن تتوافر فيها القنوات الفضائية، والإنترنت، والجوال: «كنا نقف في طابور طويل لمدة ساعة من أجل مكالمة أسرنا في مدة لا تتجاوز ٥ دقائق، وكان يقتصر الترفيه أنذاك على فيلم سينمائي يعرض ٣ مرات في الأسبوع. أما المهندس في معمل فرز يعرض ٣ مرات في الظلوف رقم ٢، حمد الظفيري، فيدين البحر بالكثير فقد صقل خبرته وأضاف إلى شخصيته للبحر بالكثير من الهدوء والصبر.



موظفون في معمل المرجان رقم ٢ يتناولون وجبة العشاء

ويتذكر ملاحظ معمل الظلوف رقم ٢، المهندس، محمد السبيعي (٢١ عاماً) المقابلة الشخصية التي أجرتها أرامكو السعودية معه قبل تعيينه، عندما سئل إذا كان يملك القدرة على العمل في البحر إذا أرسل إلى هناك فكانت إجابته: «يكفيني فخراً أنني أعمل في أرامكو السعودية».

بعد ٥ سنوات من التحاق السبيعي بالشركة، مازال محمد يردّد الإجابة نفسها بالحماسة نفسها والجدية مبرراً: «اكتشفت أنني على حق عندما كافحت من أجل الانضمام لأرامكو السعودية نظراً لريادتها ودورها التنموي».

انتقلنا بعد ذلك إلى غرفة التحكم المجاورة التي بدا فيها رئيس الوحدة، مرعي القرني (٢٩ عاماً) بجانب زميله صالح الشهراني (٣٠ عاماً)، وهما يقومان بمتابعة عمليات الإنتاج بتركيز عال.

يقول القرني الذي ابتعثته أرامكو السعودية إلى أسكتلندا، إذ إن ظروف العمل في المناطق المغمورة دفعته إلى تأخير مشروع الزواج: «لا أستطيع أن أجمع بين الزوجة والبحر، كلاهما بحاجة إلى اهتمام من نوع خاص».

أما صالح فيختلف مع رئيسه حيث يعتقد أن العوائد التي يحصل عليها الموظف في المعامل العائمة تساعده على «تكوين نفسه، والعيش في رغد مع زوجته وأطفاله»، فيما امتدح الكهربائي، ياسين الشرفاء (٤٠ عاماً)، أبناء جلدته على مثابرتهم وجديتهم: «يقومون في البحر بأدوار مزدوجة، كهربائية وميكانيكية، ووقائية، إنهم يستحقون دعمكم واهتمامكم».

#### ۸۷ خطوة!

جف الوقت، وحان موعد الرحيل باتجاه معمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢ التابع لحقل المرجان الواقع في الخليج العربي على بعد ٢٦١ كيلو متراً تقريباً شمال شرق مدينة الظهران، وعلى بعد ٩٠ كيلو متراً من مرافق الإنتاج على اليابسة في السفانية. وينتج هذا الحقل، الذي اكتشف في عام ١٩٦٧م، الزيت الخام العربي المتوسط. ويضم حالياً ثلاثة معامل لفرز الغاز من الزيت في المنطقة المغمورة (معمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ١، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ١، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، ومعمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، ومعمل فرز

العصيمي: «خبر تعييني في البحر، كان أسوأ
 نبأ في حياتي، شعرت بصداع ودوار شديدين،
 لكن سرعان ما تحولت علاقتي مع البحر إلى
 حميمة وخاصة».

واحد لضغط الغاز في المنطقة المغمورة، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين يقيمون في هذه المرافق ويعملون فيها ١٩٦ موظفاً، كما يعمل حوالي مئة وخمسة من موظفي المقاولين على مساندة أعمال الشركة في حقل المرجان.

بعد ٨٧ خطوة هبوطاً من مدرج الطائرة الهيلوكبتر، وصلنا إلى صالة الاستقبال في معمل فرز الغاز من الزيت في المرجان رقم ٢، حيث كان في انتظارنا، ملاحظ صيانة المعمل، خميس الهاجري، تفوح منه رائحة الترحيب والحيوية.

وقام الهاجري فور وصولنا بتقديم عدد من زملائه الذين كانوا يسكنون الصالة الرئيسة خلال مدة استرخائهم، حسين الشنيف يتابع التلفاز عبر شاشة عملاقة ومساعد الدوسري يقرأ جريدة محلية متكناً على مقعد أزرق وثير بانتظار وصول الطائرة التي ستقله إلى الدمام، بينما سلطان الأحمري يتحدث مع زميله في المعمل عن طريق

الهاتف، ومصدر سحر صالة الاستقبال هو انفتاحها على المطعم والمقهى وصالة الترفيه مما يجعلها كبهو فندق.

ولفت انتباهي أيضاً مشهد، حسين المير، وحسين مكي اللذيبن يتحركان كأنها توأم سياميان، يقول مكي: «لا تقلق لست الوحيد الذي بحلق في تحركاتنا، القصة بما فيها، أنني أنا وحسين تربطنا علاقة قرابة وصداقة خاصة، فهو متزوج شقيقتي، إضافة إلى كوننا التحقنا بالعمل في أرامكو السعودية في يوم واحد».

وبعد تأديتنا صلاة الظهر، انتقلنا إلى غرفتي النوم التي خصصتها إدارة الإنتاج لي أنا وللزميل المصور. وبعد قسط قصير من الراحة عدنا إلى صالة الاستقبال التي شهدت وجود حشود من الموظفين الذين آشروا المتابعة الجماعية لمباراة السويد وإنجلترا. وقد التزمنا الصمت المطبق خلال اللقاء حتى لا نفسد أجواء الإثارة التي اعترت الوجوه والأجسام.



سعيد العصيمي لا يقرض الشعر إلا على مسامع البحر

وما زاد من حماسة المباراة وإثارتها في معمل المرجان رقم ٢، هو وجود ٢ موظفين من الجنسية البريطانية يتابعون اللقاء، حيث كانوا يتفاعلون مع كل هجمة لهم أو عليهم، وأخذوا يمشطون الصالة ذهاباً وإياباً قبل تسديد منتخبهم أي ركلة زاوية أو مخالفة كأنهم في المستشفى في انتظار مولودهم البكر.

وبعد اللقاء الدي انتهى بالتعادل الإيجابي (١/١)، غادرنا باتجاه غرفة التحكم التي كانت تكتف بوجوه مشرقة ومتناغمة وهم: عبدالله المري (٣٥ عاماً)، بندر المظفر (٢٦ عاماً)، فارس العنزي (٢٩ عاماً)، فهد القاسم (٢٦ عاماً)، حسين اليامي (٣٧ عاماً)، حمد المري (٢٦ عاماً)، تركي الشمري (٢٦ عاماً).

يتساءل عبدالله المري: «كيف لا تحقّق أرامكو السعودية هذه الإنجازات، وهي تمتلك هذا الوقود الذي لا ينفد من البشر؟». وأضاف معترفاً: «أفشي ببعض أسراري الخاصة لزملائي في العمل وكأنهم في مرتبة أهلي».

بعد أن خيم الليل، واستلقى على السماء، تعثرت أقدامنا في النجوم، فخلدنا إلى النوم، وبعد أن تناولنا وجبة الإفطار وعلى وجه التحديد في تمام الساعة ١٠٥٢ صباحاً، توجهنا برفقة الزميل صلاح الكعبور بواسطة الهيلوكبتر إلى (أرب ) أحد الصنادل البحرية التابعة لأسطول متكامل تملكه أرامكو السعودية من القوارب والصنادل في المناطق المغمورة في السفانية.

استقبلنا هناك مشعل العليان (٣٢ عاماً)، وسلمان رضوان (٤٢ عاماً)، وهيثم الصالح (٤٧ عاماً)، وأحمد الغامدي (٢٧ عاماً)، وكشفوا بدورهم النقاب عن طبيعة أعمالهم اليومية التي تمتزج بالتحدي والإصرار.

وقبل أن أحزم حقائبي وأمضي سألت فني الكهرباء في الصندل البحري (أرب ١)، مشعل العليان عن كيفية تغلبه وأقرانه على الظروف المناخية الصعبة والأمواج غير الأليفة، فأجابني قائلاً: «نتغلب عليها بابتسامة تعاهدنا ألا تذوب من وجوهنا».



مسفر الصقور يقرأ الصحف في المعمل العالم خلال وقت فراغه



مرعي القرني في نقاش مع زميله صالح الشهراني في غرفة التحكم في معمل الظلوف رقم ٢

الفصل الثالث:

في الصحراء



حسين الحساوي، ومحمد آل نور، ومحمد آل خبَّاز يقومون بأعمال اللحامة فوق سقف أحد الخزانات في معمل الحوية



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



## ١٩٨٣ سعودياً يصنعون الدهشة في الصحراء

معمل أرامكو السعودية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية الدي يبعد ٢٤٥ كيلومتراعن الظهران يشبه بستانا نبت في صدر صحراء جرداء فأعصدة الديموشاير (تفصل غاز الميثين عن الغاز الطبيعي) التي يصل ارتفاعها الى ٢٠ مترا كأنها أشجار السكويا العملاقة (اطول الأشجار في العالم). كما ان المرافق العديدة والملونة في المعمل تبدو كالنباتات المشرقة في الحدانق الغناء.

يقول المهندس حسن المنصور. من قسم مرافق سوائل الغاز الطبيعي في الحوية ، ان عملود الديموتنايزر وشجرة السكويا لا يتشابهان في طولهما وعرضهما فحسب بل في طريقة عيشهما فكلاهما يقتاتان على جيرانهما والديموثنايزر يعتمد على المرافق الصناعية المجاورة والسكويا على النباتات المحيطة.

نشر في ١٧ أبريل ٢٠٠٧م

تصوير: هادي المكابيل

# صنع في السعودية

يعزو مدير المشروع، محمد حماد، الدهشة التي نبتت في الحوية إلى الأيدي السعودية، ف ١٩٨٣ مهندساً حوَّلوا بدورهم هذه الصحراء القاحلة إلى معمل عملاق سيعالج نحو ٤ بلايين قدم مكعبة قياسية من لقيم الغاز يومياً. ويشير حماد إلى أن المعمل الذي سيبدأ الإنتاج في أكتوبر ٢٠٠٧م، سيقوم أيضا باستخلاص نحو ٢١٠ آلاف برميل يومياً من الإيثان ومنتجات سوائل الغاز الطبيعي من مصدري الغاز وإعادة الغاز الرجيع إلى شبكة الغاز الرئيسة. ولا ينحصر دور السعوديين في الأعمال الإدارية في المعمل الجديد، بل يمتد إلى الأعمال التكميلية واليدوية التي برعوا فيها.

يقول اللحّام، محمد آل نور (٢٠ عاماً)، قبل أن يصعد ٧٣ درجة تفصله عن سقف خزان المادة السائلة المعروفة صناعياً باسم (دي جي إي)، ليقوم ببعض المهمات العملية: إنه يشعر بسعادة غامرة؛ لأنه هووأبناء جلدته هم من قاموا بصناعة هذا الخزان الضخم والثاني الذي بجواره، وتعبيراً عن زهوهم بما قاموا به وضعوا لافتتين بيضاويتين كبيرتين على الخزانين كتبوا عليهما باللون الأخضر: (صنع في السعودية).

# يقبل جبين والده

ويشير زميله حسين الحساوي (١٩ عاماً)، إلى أنه لم يكن يحلم إلى وقت قريب أن يحتفل بإنجاز في حياته، وأن تنحني عدسة كاميرا لتصويره، يقول: «سأذهب غداً لأقبل جبين أبي الذي طرد كسلي وترددي من أعماقي، وجعلني شخصاً مستقلاً ومفيداً إثر تشجيعه وحرصه على إجادتي لمهنة اللحام».

كما لم يخف محمد آل خباز (٢٤ عاماً)، الدور الذي لعبت أمه في رفع معنوياته خلال بداية عمله في الحوية، التي تخللها الكثير من الشوق، والإحساس بالغربة. فعندما كان يشعر محمد بقنوط، وجزع، يتصل بأمه، التي بدورها تمطره بدعواتها وأمنياتها الغفيرة التي سرعان ما تحول سرادق الكآبة في قلبه إلى مهرجان للفرح.



### مهن عظیمة

# أما اللحام عباس الدرويش (٢٦ عاماً)، الذي تقطن قميصه عشرات الدوائر التي تشكّل فريقاً متجانساً من الوجوه الباسمة، فيرجع نجاحه هو وزملاؤه إلى أسلوب العمل كفريق واحد، وأشاد عباس بالتدريب المكثف الذي تلقاه هو ورفاقه في معهد التدريب في الأوجام (شرق مدينة القطيف) لمدة أربعة أشهر، ويؤكد الدرويش أن مصدر سعادته يعود إلى تفهم زوجته لطبيعة عمله في منطقة نائية، التي تفرض عليه البقاء بعيداً عن أسرته لمدة ٥ أيام في الأسبوع.

واستنكر عباس انصراف بعض من منحهم الله أصابع ذهبية من ممارسة النجارة واللحام والحدادة بسبب النظرة القاصرة لبعض أفراد المجتمع تجاه هذه المهن. يقول: «إنها مهن عظيمة، تجلب السعادة والمال لمن يخلص لها. ويجب أن نثبت للأصوات المناوئة مدى ضيق أفقهم من خلال العمل الدؤوب، واستثمار الموهبة». ويفكر الدرويش جدياً في افتتاح ورشة خاصة للنجارة واللحام في المستقبل القريب يضغ في شرايينها خبرته، ويعزز من خلالها موهبته وينقلها إلى أكبر شريحة ممكنة من الحرفيين والموهوبين من الشباب.

### الشراكة المتميزة

من جهته ذكر المهندس جمال المرهون (٣٣ عاماً)، المشرف الهندسي في شركة «أي سي بي آي العربية المحدودة» أن النجاح الذي حققه اللحامون السعوديون في الحوية يجسد الشراكة المتميزة بين أرامكو السعودية والمقاولين. فأرامكو السعودية سخَّرت خبراتها، ومختبراتها لهم، مما انعكس إيجابياً على المحصلة النهائية على حدقماه.

وأشار المرهون، الحاصل على درجة الهندسة الميكانيكية من جامعة ألباما الأمريكية، إلى أن فريقه المكون من (٥) لحامين لم يواجهوا صعوبات تذكر خلال صناعتهما للخزانين الضخمين باستثناء درجات الحرارة القاسية التي واجهها فريقه بكل «رجولة، ورباطة جأش».

ويتفق مدير شركة جنرال داينمكس، فهد الضبيب، مع المرهون في الدور الذي لعبته أرامكو السعودية في تنمية المقاول المحلي. يقول: «بلغت نسبة السعودة في الشركة ٥٥٪. لا أعتقد أننا سنكبر وسنحقق هذه النجاحات دون دعم أرامكو السعودية ومساعدتها».

عندما كان يشعر محمد بقنوط، وجزع، يتصل
 بأمه، التب بدورها تمطره بدعواتها وأمنياتها
 الغفيرة التب سرعان ما تحول سرادق الكآبة
 في قلبه إلى مهرجان للفرح.

### مشروع أم قلب؟

ومن مفارقات مشروع الحوية أنه مشروع لا تغيب عنه الشمس، فهو كالقلب ينبض طوال ٢٤ ساعة دون توقف، فعندما يخلد العاملون في أرض مشروع الحوية إلى النوم، يستيقظ آخرون في ميلان بإيطاليا لاستكمال مابدأه يستيقظ آخرون في ميلان بإيطاليا لاستكمال مابدأه زملاؤهم في المملكة، وهكذا دواليك، وما يميز المشروع بدأ أيضاً أنه عصارة خبرات دولية مختلفة، فالمشروع بدأ بالأعمال الهندسية الأولية في سبتمبر ٢٠٠٢م في كلقاري بكندا، وقد بلغ عدد أعضاء إدارة المشروع وموظفي الأعمال في كندا ٥٤ موظفاً، وقد أنجزت الأعمال الهندسية الأولية في أغسطس ٢٠٠٤م، كما تم اعتماد طلبات الصرف في أغسطس ٢٠٠٤م، كما تم اعتماد طلبات الصرف في شهر الخاصة بتمويل المشروع من قبل اللجنة التنفيذية في شهر فبراير ٢٠٠٥م.

ومن ثم تمت ترسية المقاولات الرئيسة في مارس ٢٠٠٥م على النحو الآتي: مقاولة مرافق معالجة وضغط الغازعلى سنام بروجيتي في ميلان بإيطاليا. ومقاولة سوائل الغاز الطبيعي والمرافق المرتبطة بها إلى ج. جي سي كوربوريشن في يوكوهاما باليابان. ومقاولة نظام مراقبة المعالجة إلى يوكوقاوا في سنغافورة. ومقاولة الاتصالات الدائمة على

جنرال دينمكس سعودي أربيا ليمتد (وهذه هي المرة الأولى التي يعهد فيها بمقاولة الاتصالات الدائمة في مشروع ضخم إلى شركة داخل المملكة). ومقاولة البنية الأساس للإدارة المركزية إلى الشركة العربية الحديثة للإنشاءات (ماك). ومقاولة إمدادات الطاقة الكهربائية إلى شركة الكهرباء السعودية، ومقاولة المرافق المؤقتة إلى الشركة الوطنية للخدمات الهندسية والتسويق المحدودة (نسما). ومقاولة توسعة معمل الغاز في الجعيمة والحوية إلى شركة تكنيكاس رينيداس الإسبانية.

وقد أدى هذا التمازج، والتنوع إلى نتائج مذهلة. يقول مدير المشروع، محمد حماد بعد جولة قمنا بها على المعمل الحديث: «هل عرفت الآن لماذا تلونت الحوية؟».

الدیموثنایزر وشجرة السکویا
 لا یتشابهان فی طولهما وعرضهما فحسب،
 بل فی طریقة عیشهما، فکلاهما یقتاتان
 علی جیرانهما.







وجوه مبتلة بالهيل وعامرة بالطموح في الجوف



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



يبعدو مبدارك بعراك المدرع، فإن عامياً. كفهوة عاميرة بالهيل، فالجميع يتحلقون حوله بخلما وشغف.

التحق مبارك بمحطة توزيع الجنوف قبل تدشينها بشهر، وعلى وجنه التحديد في السابع من مايو عام ١٩٧٨م، وقند عاصر نمو المحطة لحظة بلحظة. فهو يشعر أن المحطة كابنته، فقد شهد مدة مخافسها. وولادتها، وتقدمها.

ويطلق عليه رفاقته في العمل لقب العمدة، تظرا لخبرته وشخصيته وخفة خله والتي جعلته محطة يتوقفون عندها يوميا للتزود بالفرح.

ويمقت العمدة الاجازة. فهو يمرض عندما لا ياتي الى العمل، اما التقاعد فهو خارج حساباته. يقول ، هل سمعتم أن شجرة تقاعدت؟..

ویمتلك مبارك داكرة فریدة. فإذا خشس أحد رفاقه از ینسی شینا ذهب و اودعه فی آذن العمدة. ثم جاء لیلتقطه مین رأسه بعد حین. ولدی مبارك (۱۱۱ ابنا. مین زوجه و احدة و احدة (۱۱ اناث. ویتحدث باعتزاز عن دور زوجته فی تربیة أبنائهها.

نشر في ۲۹ مايو ۲۰۰۷م

من اليمين: ملفي الرويلي: وبندر الشراري، ومبارك الدرع أمام موقع ،الرجاجيل، التاريخي في الجوف



### ابتسامة مبكرة

حامد الشراري، ٣٦ عاماً، رئيس محطة توزيع الجوف، يقتني أكبر ابتسامة حالياً بعد زيارة رئيس ونواب الشركة لمحطة التوزيع التي يديرها. فهو لم ينم دقيقة واحدة في اليوم الذي سبق زيارتهم. فقد صرف جوف الليل في مراجعة العرض الذي سيقدمه أمامهم. وقراءة القرآن.

الشراري الذي ارتدى قميصاً كحلياً مقلَّماً وبنطلوناً بنياً، بدا متماسكاً وسعيداً وهو يقدِّم عرضه أمام مسؤولي أرامكو السعودية. يقول: «ساعدتني ابتسامة رئيس الشركة المبكرة على إذابة جليد القلق الذي التف حول جلدي».

ولم يخف الشراري سعادته بمبادرة رئيس الشركة بالجلوس على مقعد مكتبه والتقاط الصور التذكارية معه هو وزملاؤه. يتذكر تلك اللحظات، قائلاً: "قلبي أحدث دوياً من فرط الفرح".

### اشتعال

ولم يكن حامد وحده السعيد بتلك الزيارة، فالحبور يشتعل في وجه الإطفائي في محطة الجوف، حمد عواد العنزي، ٢٤ عاماً، دون أن يستطيع إخماده.

ويزهو العنزي بأرامكو السعودية كثيراً. ويأتي هذا الفخر البالغ بعد عدة تجارب سابقة خاضها في شركات مختلفة. يقول: «لم أحظ باهتمام وتقدير كما حظيت به هنا. سأهتم أكثر بدراسة أبنائي؛ ليتسنى لهم الالتحاق بهذه الشركة المتميزة».

### خيمة

ويشير رئيس وحدة العمليات في المحطة، ملفي الطرقي الرويلي ، ٤٨ عاماً، إلى أن الجميع في الجوف ينظرون إلى موظف أرامكو السعودية نظرة مختلفة. فهو مثال للالتزام والانضباط والطموح، مما جعل الكثير يأملون أن يعمل أبناؤهم في أرامكو السعودية؛ حتى تنتقل عدوى النجاح إليهم.



المهندس محمد الحازمي يستعرض البرنامج الذي ابتكره لمراقبة العمليات التشغيلية في الجوف

يمقت الدرع الإجازة. فهو يمرض عندما لا يأتب إلى العمل. أما التقاعد فهو خارج حساباته. يقول: «هل سمعتم أن شجرة تقاعدت؟».



النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أرامكو السعودية، الأستاذ عبدالعزيز الخيال، يمارس هواية التصوير في موقع الرجاجيل، الأثري في الجوف

وملفي شخصياً يدين لأرامكو السعودية بالكثير فقد جاء إلى الظهران قبل ١٩ عاماً وهو لا يملك قيمة وجبة يأكلها. وقد كان ينام في خيمة على طريق الدمام -الرياض بمحاذاة سكة الحديد خلال أيام عمله الأولى. أما الآن فيملك منزلاً فارهاً في حي الفيصلية، أحد أحدث الأحياء في سكاكا. وملفي يتمتع أيضاً بإرادة قوية جعلته يكمل مسيرته التعليمية رغم ظروفه العائلية والعملية عندما درس الثانوية مساءً، ثم التحق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ليحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع.

### تحيات دافئة

يستقبلك المشغّل بمحطة توزيع الجوف، عبدالله سعد الندوي، ٢٥ عاماً، بعناق حار في لقائكما الأول. فتخاله يعرفك، لكنه في الحقيقة يفعل ذلك مع الجميع. ويعزو عبدالله هذا السلوك غير التقليدي الذي يتعاطاه مع الجميع إلى إيمانه بأن التحية الدافئة ترفع المعنويات وتزيد من أواصر المحبة.

عبدالله، الذي يبتسم في كل لحظة، يعتقد أن الابتسامة كالوردة الطازجة يجب أن تقدمها لمن يراك، لتنبت محلها أخرى قبل أن تيبس وتجف في شفاهك، فيبسط الحزن أمتعته على وجهك.

لم يتعلم عبدالله هذه النظريات الحالمة في مدرسة أو جامعة بل تعلمها من رئيسه السابق في محطة توزيع ينبع، محمد بافيل. يقول الندوي: إن العمل في أرامكو السعودية رغم صرامته وجديته إلا أنه تعلم من خلاله أن يبتسم (كررها ثلاثاً)، وأن يواجه الصعوبات والتحديات بهدوء وتأن.

وأكثر ما يفتقده عبدالله في الجوف، ابنته «أمجاد» التي لم تكمل ٢٤ شهراً. فهي تقطن مع أمها وأشقائها الثلاثة ينبع البحر، ولكن هذا لم يمنع عبدالله من زيارة صوتها كلما اجتاحه الحنين. فهو يخزن مقاطع مصورة لها في جهازه الجوال، وهي تضحك، وترقص، وتقبله.



مدير إدارة التوزيع في المنطقة الغربية في أرامكو المنطقة الغربية في أرامكو السعودية، سعود صابر، يقدم فريق العمل في محطة الجوف لمسؤولي الشركة خلال زيارتهم

الفصل الرابع:

في ميلانو



فواكه تنبت على وجوه سعودية في ميلانو



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



## الفصل الرابع:

### ميلانو

إحدى المدن الإيطالية الكبرى، وعاصمة إقليم لومبارديا النائم على السهول. تقع (شمال إيطاليا). يبلغ عدد سكانها نحو ١,٣ مليون نسمة، وتحتل المرتبة الثانية في التعداد السكاني بعد العاصمة روما، ومعنى كلمة ميلانو أنها المدينة التي تقع بين سهلين، وتُعدَ ميلانو إحدى أغنى المدن الإيطالية، كما تعد عاصمة الأناقة والأزياء والتصميم في العالم، وأيضاً، تمتاز بتفوقها الصناعي، والمعماري، والنفطي الذي جعلها ملاذاً للعديد من رجال الأعمال والمال في العالم.



### فانو

تقع في مقاطعة بيزارو وأوربينو، ضمن إقليم ماركي، مطلة على البحر الأدرياتي، تشتهر بكارنفالها الأعرق على الإطلاق في إيطاليا، عدد سكانها نحو ٦٢ ألف نسمة.



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا





ميلان، إيطاليا

أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا

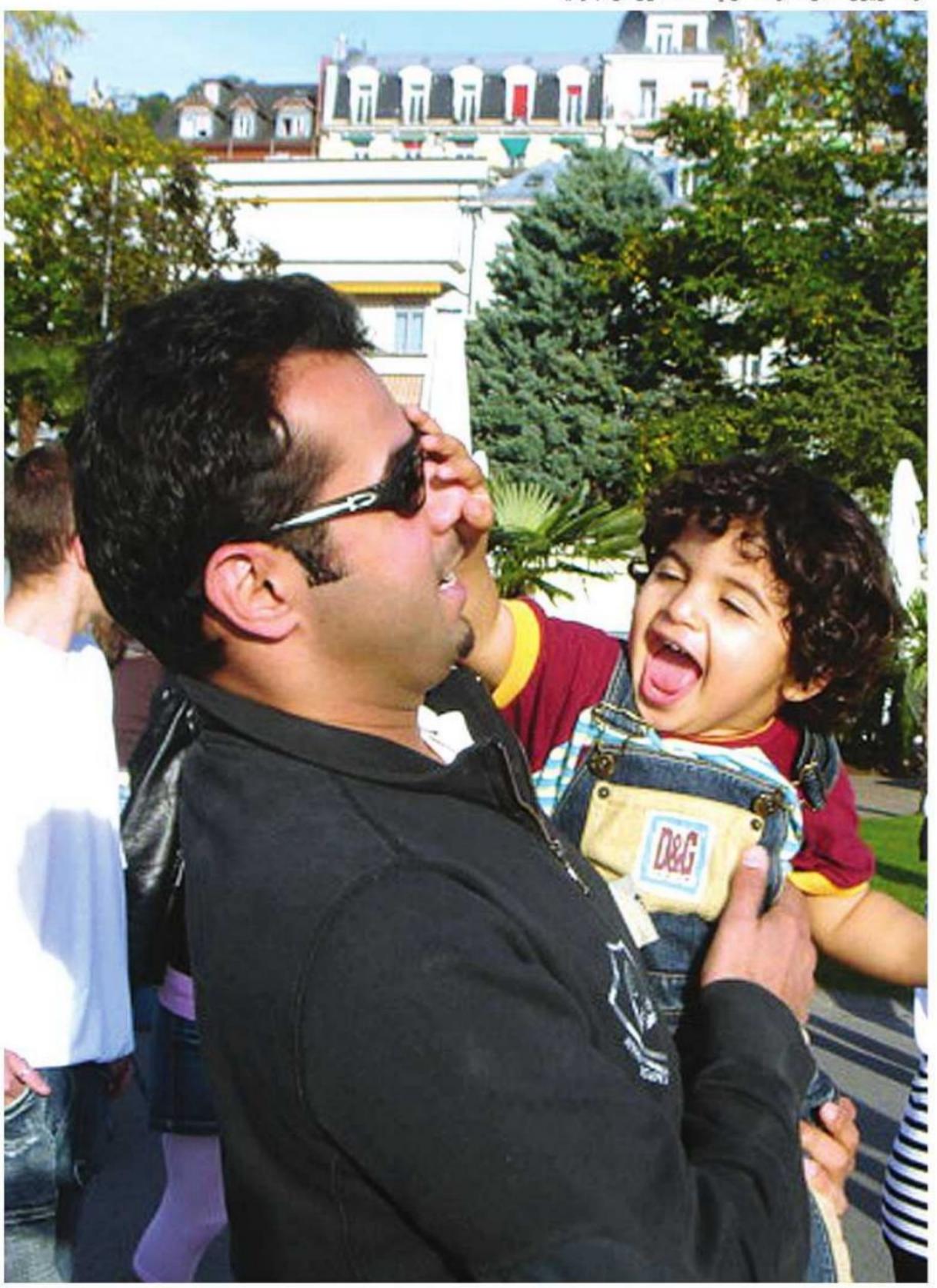

سيهرع الفرح الى وجهك عندما تعلم أن برنامج مشروع توسعة خريص، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية ١٠٢ مليون برميل من الزيت الخام يوميا. يقوم عليه فريق زاخر بالوجود السعودية اليافعة والغضة.

فستجرفك ابتسامة المهندس عبد الرحمن عبد الله العامر (٢٩ عاماً) إلى مكتبه في الدور الرابع في مبنى الشركة الإيطالية سنام بروجيتي في ميلانو.

فعندما يبتسم تنبت فواكه على وجهه يرجعها الى زواجه فرغم مرور نحو ٨ اشهر على زواجه إلا انه لم تلمد هذه الابتسامات الجميلة الا مؤخراً. فقد واجه عبدالرحمن أياما عصيبة في أيام زواجه الأولى عبدالرحمن أياما عصيبة في أيام زواجه الأولى حيث امتلا منزله بدموع زوجته التي رفضت البقاء معه في إيطاليا بعد أن هاجمتها الغربة مبكرا وألحت عليه أن يعيدها أدراجها. لكن سرعان ما تكيفت زوجته مع ميلانو بعد أن تعرفت إلى زوجات زملانه في العمل. وانخرطت في دورات دراسية توفرها أرامكو السعودية لروجات الموضلفين خلال مهمات عملهم.

نشر فی ۱ مایو ۲۰۰۷م

العامر الذي تنفس الصعداء أخيراً، يعزو استقراره وحماسته إلى زملائه هو ورؤسائه الذين حولوا التحديات التي يواجهها في العمل إلى قهوة لا يحلو أن يفتتح يومه إلا بها. فكما يزدحم وجه عبدالرحمن بالتعابير الشيقة، يزدحم أيضاً مكتبه بالأوراق، والملفات، والاتصالات، والطموح.

عبدالرحمن الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران يعتز بالثقة التي أنيطت به عبر العمل في مشروع خريص العملاق، والتي تدفعه إلى المزيد من المثابرة.

وبالإضافة إلى تميز عبدالرحمن في عمله، فهو يبدو أنيقاً في اختيار ملابسه، فخلال زيارتي لمكتبه وجدته يرتدي ربطة عنق زرقاء فاتحة، تشبه نهراً أليفاً، خلعت عيناي ملابسها وغطست فيه.

### رحلة البحث عن «السمبوسة»

على مرمى حجر من عبد الرحمن يبدو مكتب المهندس مازن عايض الجعيد (٢٨ عاماً)، الذي قطع دراسته للماجستير في هندسة وإدارة المنشآت في جامعة الملك فهد للعمل في مشروع خريص. يقول: «العمل في مشروع خريص فرصة لا تأتي مرتين».

بدأ مازن العمل في المراحل الأولية للمشروع في أكتوبر عام ٢٠٠٥م، في مدينة ردينغ البريطانية، تبعد ٣٠ دقيقة عن لندن بالقطار، ثم انتقل إلى ميلانو في يوليو ٢٠٠٦م.

يقطن مازن مع زوجته حياً سكنياً يدعى «توري الامبردي»، يعيش فيه نحو ٨ موظفين يعملون في مشروع خريص مع أسرهم. والا يعتقد الجعيد أن هناك صعوبات تواجهه هو

وزملاءه، مؤمناً بقدرة الفريق على التغلب على أي مشكلة من خلال التعاون والانسجام الكبيرين. لكنه لم ينس المعاناة التي واجهها في رمضان الفارط عندما مشط شوارع ميلانو وماجاورها بحثاً عن «عجينة السمبوسة» دون جدوى.

### حنين وتضحيات

أما عبد العزيز أحمد البعادي (٢١ عاماً)، الناظر الإداري لقسم المنافع وحقن المياه في المشروع، الذي التقيته في مكتبه عند الساعة السادسة وإحدى وأربعين دقيقة مساء وهو منهمك بين الأوراق فأكد لي أن الوقت يركض في المكتب، معبراً عن شعوره بالسعادة رغم كثافة العمل؛ لأنه عضو في مشروع بهذا الحجم والأهمية ليس على مستوى وطنه فحسب بل على مستوى العالم على حد قوله.

انتقال عبدالعزيز للعمل في إيطاليا دفع زوجته إلى تقديم استقالتها من البنك السعودي الفرنسي بالخبر، وقطع دراستها للماجستير مشيراً إلى أن «مشروع خريص جدير بالتضحية». لكن لا يغفل عبدالعزيز الفرصة المتميزة التي أتاحتها الشركة لزوجته وزوجات زملائه لدراسة اللغة الإيطالية التي جعلتهن يستثمرن وجودهن في إيطاليا لتعلم لغة جديدة.

كما قال عبد العزيز الحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة المشاريع من جامعة الملك فيصل: إن قضاءه لساعات طويلة في العمل جعل زوجته تعتمد على نفسها أكثر، وتصبح أكثر استقلالية.

ويسافرعبد العزيز إلى كمبيوت ره عندما يباغت الحنين لوالديه في المملكة؛ ليرى صورة ابنه أحمد (عامين)، الذي يدخل البهجة إلى نفسه ويحيل لحظات حزنه القصيرة إلى أخرى باسمة.

> محمد الربدي وماهر الوبر في مطعم أوستريتا بسان دناتو في ميلانو

·نج الوبر استثمر وجوده في ميلانو لتطوير لغته الفرنسية، حيث يحرص على اقتناء عدد من الكتب والصحف الفرنسية التي تساعده على تطوير لغته واجتياز اختبار «الدولف» الفرنسي..



### لغة فرنسية

في ردهة مبنى شركة سنام بروجيتي تلتقي بماهر طالب الوبر (٢٥ عاماً)، أصغر موظف في المشروع، مطرزاً وجهه بابتسامة لا تذوب.

ماهر الحاصل على البكالوريوس من جامعة ميتشغان الأمريكية في تخصص إدارة سلسلة الإمداد والتموين يغرسى الفخر في أعماقك من خلال ذكائه اللافت وجديته التي تبدو بجلاء عندما يتحدث معك أو مع زملائه.

الوبر استثمر وجوده في ميلانو لتطوير لغته الفرنسية، حيث يحرص على اقتناء عدد من الكتب والصحف الفرنسية التي تساعده على تطوير لغته واجتياز اختبار «الدولف» الفرنسي، الذي يعادل اختبار «التوفيل» الإنجليزي، والذي يتأهب لدخوله خلال الأيام القليلة القادمة. كما يدرس اللغة الإيطالية التي أوشك على إجادتها من خلال ممارسته لها في ميلانو، فضلاً عن دروس تقوية خاصة.

ويعتقد ماهر أن مناخ العمل في أرامكو السعودية، والتنافس بين الزملاء هو الذي خلق إصرار الكثير من الموظفين على تعلم مهارات ولغات مختلفة.

### حقيبة جاهزة

ليس ماهر وحده الذي يجيد الإيطالية، فزميله المهندس عبدالعزيز إبراهيم الحميد (٢٢ عاماً) يتقن الإيطالية أيضاً. فهو طوال إقامته في ميلانو يحصل على دورات مختلفة في الكتابة، والاتصال، والقراءة باللغة الإيطالية.

عبدالعزيـز الحاصـل علـى البكالوريوسـى فـي الهندسـة الكيميائية من جامعة ألباما الأمريكية ينتظره مستقبل واعد في الشركة.

يقول عنه رئيسه الأمريكي توم تيرس (٥٠ عاماً): "إنه مذهل وذكي، يتعلم وينفذ بسرعة، أنا مسرور؛ لأنه يعمل معی

ولا يستغرب وجود الحميد في مشروع خريص لكونه عمل في مشاريع متعددة خلال ١١ عاماً الماضية، مثل توسعة معمل غاز شدقم، وتوسعة معمل معالجة مياه البحر في القرية، وتوسعة معمل أبقيق.

واجه عبدالرحمن أياما عصيبة في أيام زواجه الأولم، حيث امتلأ منزله بدموع زوجته التي رفضت البقاء معه في إيطاليا..

### إناء عسل

وقد أسهمت نشأة عبد العزيز في أنحاء متفرقة في المملكة، حيث ولد في الخبر، وترعرع في رحيمة، ودرس في حائل، وأمريكا، في تقبله لطبيعة عمله في إدارة المشاريع التي فرضت عليه الارتحال الدائم، وتجهيز حقيبته باستمرار استعداداً لوجهة جديدة داخل أو خارج المملكة.

لا يمكن أن تغادر من مكاتب أرامكو السعودية في مبنى الشركة الإيطالية سنام بروجيتي دون أن تلمح خالد علي العقيل (٣٤ عاماً)، الذي يتنقل بين المكاتب كالنحلة. فخالد لا يشبه النحل في حيويته ونشاطه فحسب بل في لون عينيه البنيتين.

خالىد لديه: نوف (١٢ عاماً)، في (١٠ سنوات)، وديم (٥ سنوات)، وديم (٥ سنوات)، وعلى (عامان). ويؤمن بأن وجودهم في مهمة عمله في إيطاليا جعل مهمته أكثر سهولة. يقول: «وجودهم يعنى لى الكثير».

وعبر خالد الحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد عن سعادته بالتقدم الدي حققه المشروع، مشيداً بالطموح الذي يتحلى به أعضاء الفريق، والثقة التي منحتهم إياها إدارة أرامكو السعودية.



المهندسان مازن الجعيد ومحمد المعيبد يتوسطان زملاءهما في شركة سنام بروجيتي في ميلانو

### كن سعيداً مع التيراميسو

## لا يمكن أن تزور ميلانو دون أن تشاهد طبق التير اميسو. فهي حلوى إيطالية مغرية تبرع أصابع الإيطاليات في صناعتها، وتتكون من قهوة إسبيريسو، وجبن، وبيض، وقشطة، وسكر، وكاكاو، وتعني تير اميسو بالإيطالي: «اجعلني سعيداً». وهي تقدم بأشكال ووجوه مختلفة مع القهوة، والكابتشينو، وغيرها من المشروبات الساخنة، وأصبحت التير اميسو أشهر أنواع الحلوى الإيطالية، حيث لا تقدم في المطاعم الإيطالية فحسب، بل في سائر أنحاء العالم.

ويروى أن نساء في شمال إيطاليا صنعوا التيراميسو لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى؛ ليحمله أزواجهم معهم إلى ميادين القتال، وليتذكروا حب زوجاتهم لهم خلال الحرب والأوقات العصيبة كلما تذوقوه. كما تزعم الرواية أن النساء الإيطاليات الأوليات يعتقدن أن طبق التيراميسو الذي يحمل كميات عالية من الكافيين في أمعائه يمنح المقاتل الإيطالي طاقة أكبر، ويجعله يعود سالماً إلى منزله.

### هل سرقونا؟

لا تستغرب عندما ترتاد فندقاً إيطالياً، وتسمع موظف الاستقبال يردد مفردة «فاتورة» كالتي تستخدمها أنت. فالإيطاليون يستخدمون عدداً من المفردات العربية كصالة، وبنطلون، وفاتورة، وقميص وغيرها.

يسأل المصور التلفازي الإيطالي بيرتو بروبيرو الذي رافق «القافلة الأسبوعية» خلال رحلتها إلى فانو قائلاً: من خطف المفردات من الآخر نحن أم أنتم؟!



خالد العقيل يقوم بشرح أحد المشاريع لزميليه في مشروع خريص الذي يتم تصميمه في إيطاليا

### سيارة في جيبك

تنتشر في شوارع ميلانو السيارة الألمانية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «سمارت»، وهذه السيارة الصغيرة وإن اختلف شكلها ولونها أمامك فهي تُعدّ وسيلة المواصلات الأكثر عملية في ميلانو حالياً.

ويرى الإيطالي زيللي ريلتو (٦ ؛ عاماً) الذي يقود سيارة «سمارت» خضراء بدون سقف في شارع جيوسي أنه لم يجد سيارة أفضل منها. يقول: «صغيرة جداً في حجمها، يمكن أن أجد لها موقفاً في أي مكان. أيضاً أستطيع أن أركنها بالطول أو العرض».

ويتذكر الطبيب زيللي أن زوجته قالت له مازحة بعد أن نسي مكان سيارته الشهر الماضي في مرآب السيارات لساحة دوامو: إنه ربما نسي ووضعها في جيبه مع مفتاح السيارة ا

### سان سيرو.. أيادي حمراء مثيرة وباعة مصريون

تشتهر ميلانو بملعب جيوسيبي ميزا، والمعروف باسم «سان سيرو»، وهو اسم المنطقة التي يسكنها الملعب، وتقام عليه مباريات أحد أشهر فريقين في كرة القدم في ميلانو، وهما: إي سي ميلان، وإنتر ميلان (متصدر الدوري الإيطالي هذا الموسم وحامل اللقب). وأطلق عليه اسم جيوسيبي ميزا؛ تكريماً للاعب الإنتر وميلان في الثلاثينيات والأربعينيات.

وبدأ بناء الملعب في ١٩٢٥م، وافتتح في ١٩٢٦م، وكان الهدف من بنائه في سان سيرو أن يكون في المنطقة نفسها التي يقع فيها مضمار سباق الخيول. وترجع فكرة تشييد الملعب لرئيس إي سي ميلان، بيرو بيرللي. وقد صمم الملعب؛ ليستضيف مباريات كرة قدم فقط، مما يجعل المتفرج قريباً أكثر من ميدان الملعب دون مضمار يحول بينه وبين اللاعبين كما في عدد من الملاعب الرياضية.

وحتى ١٩٤٧م كانت لاتقام على الملعب سوى مباريات إي سي ميلان، إلى حين اشتراه مجلس المدينة وسمح للإنتر بإقامة مبارياته عليه أيضاً.

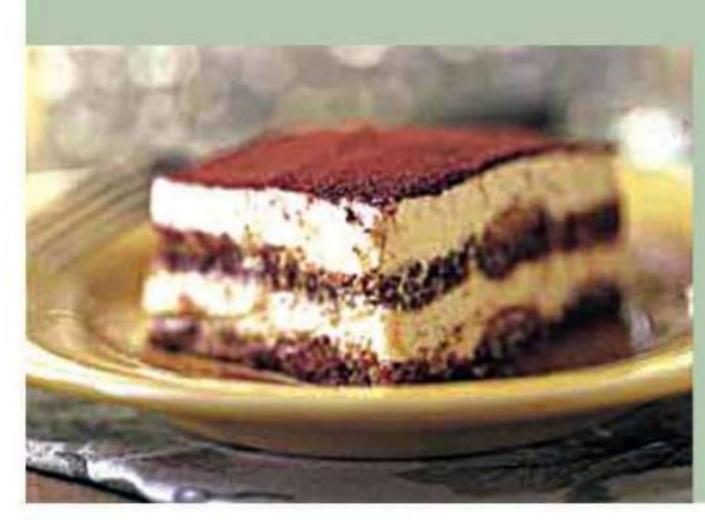

أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



وشهد الملعب عدداً من عمليات الترميم، وأبرزها قبل كأس العالم في ١٩٩٠م، وقد قدرت تكلفة التوسعة حينئذ بـ ٦٠ مليون دولار أمريكي (مايعادل ٢٢٥ مليون ريال سعودي).

ويتسع الملعب لنحو ٨٥ ألف متضرج. ويشتهر بأياديه الحمراء التي تخرج من سقف الملعب وتصافح السماء وتحظى بتقدير المعماريين.

ويستثمر عدد من موظفي أرامكو السعودية وجودهم في ميلانو لحضور بعض المباريات المهمة في الملعب إثر المتعبة التي يحققها لزائره، فالجمهور يقوم بعدد من اللوحات الاستعراضية خلال المباريات،

ويبلغ معدل سعر تذكرة المباراة ١٣٤ يورو (مايعادل ٦٧٠ ريالاً سعودياً). ومن اللافت في المباريات التي تقام على سان سيرو أن الذين يقومون ببيع المرطبات والوجبات الخفيفة هم من المصريين المقيمين في (إيطاليا)، وتعد الجالية المصرية الأكثر عربياً في إيطاليا يليها المغربية.

ويشير البائع المصري علي عواد (٢٣ عاماً) إلى أنه سعيد بمهنته كثيراً؛ لأنها تتيح له فرصة متابعة المباريات ونجومه المفضلين، فضلاً عن مشاهدة الفرح في وجوه الناس.

ورغم الفرح الذي تسفر عنه المباريات الإيطالية فهي أسفرت عن حزن مازال يعاني منه الإيطاليون بعد أعمال العنف التي شهدتها مباراة «دربي» صقلية بين كاتانيا وباليرمو وأدت الى مقتل شرطي.

وقد ألقت تلك المباراة بظلالها السلبية على الدوري الإيطالي الذي شهد إجراءات احترازية وأمنية مشددة فيما بعد. فالمتفرج حالياً في الدوري الإيطالي عندما يدخل الملعب لايعلم هل هو فعلاً سيدخل الملعب أم طائرة بسبب الإجراءات البالغة التعقيد.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية بعد أعمال العنف التي حدثت مطلع العام الجاري، عدم السماح للباعة ببيع المرطبات مغلقة، بل يجب فتحها قبل تسليمها للزبون.

ويقول الموظف في إدارة المشاريع في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز الحميد: إن الإجراءات رغم صرامتها لم تمنعه وزملاء والسعوديين والإيطاليين من قضاء وقت ممتع مع بعض في الملعب.

الفصل الرابع:



خالد العبدالواحد وعبدالله الدوسري وبدر الموسى في ساحة دومو في وسط ميلانو



أرامكويّون.. من نهر الهان إلى سهول لومبارديا



لا تسأل موظف ادارة المشاريع في ارامكو السعودية عن مقر سكنه. فهو كالرحالة لا يستقر في مكان محدد. فإذا توافر اليوم في ميلانو ستجدد غدا في الرياض أو خريص أو سيول أو عين دار.

يشير ناظر قسم مراضق الزيت في مشروع توسعة خريص، المهندس خالد مقبل المسند، وهو يضود سيارته متوجها إلى اجتماع عمل في ميلانو في تمام الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة مساء الى أنه ظلل طوال الخمس والعشرين سنة الماضية دون منزل يملكه إثر انتقاله من مشروع إلى اخبر. ومن مكان الى أخر داخل وخارج المملكة.

والمسند الحاصل على الماجستير في تخصص هندسة وادارة المنشات من جامعة أوريغان ستيت في مدينة كورفاليس الأمريكية، يؤمن بأن طبيعة عمله تتطلب التضحية وإيثار الذات.

> من اليمين: خالد المسند ومحمد الناطور وعبدالله الصغير

ويمضي المسند مع رفاقه جل عطلة نهاية الأسبوع في ميلانو في مكاتبهم. يتفقدون بريدهم، ويردون على الرسائل العاجلة، يقول خالد: «تتزامن عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا مع بداية الأسبوع في المملكة، مما يدفعنا أحياناً لعدم مغادرة مكاتبنا خلالها للرد على الرسائل والطلبات العاجلة التي تأتينا من السعودية».

ويشير المسند إلى حجم الرسائل الكثيرة التي يستقبلها بريده التي تصل إلى ١٠٠ رسالة يومياً من الشركة والمقاولين المحلين والدوليين، التي تحمل في طياتها عدداً من الاستفسارات التي تحتاج إلى إجابات سريعة.

ويؤكد المسند أنه وزملاء غير ملزمين بالعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن حجم المشروع ومتعة العمل فيه تدفع الجميع للعمل دون النظر للساعة والتاريخ. ولا يغفل المسند الإيجابيات التي تتاح للموظف في إدارة المشاريع

كالتعرف إلى ثقافات ووجوه جديدة. والتحديات المختلفة. وعدم الاصطدام بروتين تقليدي فكل مشروع يختلف عن الآخر، مما يضيف إلى مخزون كل فرد فيه خبرات وتجارب جديدة.

وعبر المسند عن سعادته بالعمل مع طاقات مختلفة، بعضها يتدفق طاقة وحماسة، وبعضها الآخر يتمتع بالخبرة والنظرة الثاقبة. يصفهم: «إنهم نخبة تكفل نجاح أي مشروع مهما كان حجمه». وأشاد المسند أيضاً بمدير المشروع محمد الرابح الذي أتاح لفريق المشروع «مساحات رحبة للتحرك والتألق». ولدى المسند ؛ أبناء: نورة (١٦ عاماً)، وسارة (١٤ عاماً)، ومحمد (١٢ عاماً)، ومحمد (١٢ عاماً)، ومشاري (١٠ سنوات).



عبدالحكيم الجعيب يقوم بتدريس ابنه وابنته في شفته في «توري لامبردي

### ۱۳ مدرسة

ويقول ناظر قسم البنية التحتية وخطوط الأنابيب، عبدالله عبدالرحمن السحيمي، الذي التقيناه بعد وصوله بساعات الى ميلانو قادماً من خريص: إنه اعتاد الارتحال فهو يصف نفسه به «الجندي» الذي لا يعلم أين سينام غداً. فهو رهن إشارة الشركة والوطن على حد قوله، وقد أسهم السحيمي خلال ربع القرن الماضي في عدد من المشاريع الرئيسة للشركة مثل: مشروع تصميم معمل ضخ المياه في بقيق، ومشروع إنشاء خط أنابيب الغاز في شدقم والجعيمة، ومشروع التوزيع في جيزان، ومشروع إنشاء معمل الغاز في الحوية، ومشروع معالجة المياه في القرية وغيرها.

وقد تنقل ابنه عبد الرحمن (١٨ عاماً) بين ١٣ مدرسة دلالة على عدم استقرار والده. يقول السحيمي: إن ابنه ليس لديه أصدقاء إثر انتقاله الدائم بين المدارس بسبب طبيعة عمله التي تدفعه لاصطحاب أسرته معه كلما سنحت له الفرصة. لكن في المقابل يرى عبد الله أن أرامكو السعودية كما أخذت

منه الاستقرار منحته أشياء لا تحصى كاكتساب أعضاء أسرته للغات وثقافات مختلفة وتطوير لغتهم الإنجليزية على وجه التحديد، مستشهداً بإجادة ابنه عبدالرحمن للغة الإنجليزية وتفوقه على عدد من أقرانه في اختبارات قبول أرامكو السعودية لبرنامج الابتعاث الجامعي، مما مكنه من الحصول على بعثة جامعية على حساب الشركة لدراسة علوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قال ناظر قسم خطوط أنابيب مياه البحر في المشروع، المهندس محمد الناطور: إن أجمل ما في مشروع خريص هـو تبادل الخبرات بين الزملاء. يقول: «لاتوجد عوازل بيننا، نتبادل الأفكار والاقتراحات دون حساسية، مما أسهم في تجاوزنا لعدد من الصعوبات». وامتدح الناطور اللقاءات الاجتماعية التي يقيمها الزملاء أسبوعياً والتي تروِّح عن الموظف وتبعده عن ضغوط وإرهاصات العمل وتجدّد طاقته.

بن عبدالله السحيمي بين ١٣ مدرسة إثر عدم استقرار والده..

### مشاريع تاريخية

ويقول ناظر قسم توسعة معالجة مياه البحر في القرية، المهندس أمين غزاوي: إن عمله في إدارة المشاريع ربما حرمه من الاستقرار لكونه بنى منزلاً في المملكة منذ ٧ سنوات دون أن يقيم فيه سوى بضعة أسابيع، لكنه في المقابل أتاح له فرصة العمل في مشاريع تاريخية للمملكة والعالم كمشروع خريص، وغزاوي الذي لا يكف عن الابتسام والتفاؤل يرى أنه محظوظ؛ لأنه يعمل في شركة لا تبخس حق موظفها وتعمل على تطوير مهاراته باستمرار من خلال الدورات ومهمات العمل المختلفة التي تتيحها له دون توقف.

وشكر مدير قسم المنافع وحقن المياه، المهندس نزار الخضراء إدارة الشركة على ثقتها بأبنائها الشباب ودعمها لهم من خلال تكليفهم بإدارة هذا المشروع الحيوي، مشيداً بروح الفريق الواحد التي اعتبرها الخضراء سر نجاح المشروع حتى الآن.

### ٣٠ درجة تحت الصفر

كما يقول ناظر قسم الغاز في مشروع خريص، المهندس سمير طالب مشقاب، والذي يتواجد حالياً في سيول: إنه يضطر أحياناً للبقاء في مكتبه حتى العاشرة والنصف مساء بتوقيت كوريا لعقد اجتماع هاتفي مع زملائه في المملكة، ويؤكد المشقاب أن فارق التوقيت بين الدول التي يتوزع بينها فريق المشروع تعد من التحديات التي يواجهها فريق العمل، ولكنه استطاع حتى الآن التغلب عليها من خلال «التنسيق والتعاون».

وأبدى ناظر قسم ترقية معامل حقن المياه في المشروع، المهندس عبدالله الصغير، والذي يتواجد مع فريقه في كالغري في كندا سعادته بما تحقق في مشروع خريص حتى اللحظة. يقول الصغير: «نعمل في ظروف مناخية صعبة، حيث تصل درجة الحرارة إلى أكثر من ٣٠ درجة تحت الصفر دون أن يتأثر جدول العمل، أو تنخفض معنويات الزملاء».

الصفير يدين لأرامكو السعودية بأنها رفعت سقف أحلامه هو وزملائه من خلال مشاريعها الضخمة والتحديات التي تضعها أمامهم.

 العبدالواحد: «أحياناً تكلمني زوجتي بعد الساعة السادسة وأكون في المكتب. أخبرها أنني سأعاود الاتصال بها بعد 0 دقائق ولا أقوم بذلك»..

### بيتزا باردة

الـذي سبق أن شاهد، مهندس التكاليف في مشروع خريص، خالد أحمد العبدالواحد (٤٧ عاماً)، قبل ستة شهور سيجزم أنه فقد ١٠ كيلوغرامات على أقل تقدير منذ انتقاله إلى ميلانو بعيداً عن زوجته وأبنائه.

العبدالواحد الذي يعيش وحيداً في ميلانو إثر ارتباط أبنائه بالمدارس في المملكة يشعر بتأنيب ضميره تجاههم بسبب ضغط العمل الذي يواجهه ولا يجعله يهاتفهم كما ينبغي. يقول: «أحياناً تكلمني زوجتي بعد الساعة السادسة وأكون في المكتب. أخبرها أني ساعاود الاتصال بها بعد ٥ دقائق ولا أقوم بذلك».

وعندما زرت مكتب خالد وجدت بيتزا باردة على الطاولة يقول: إنه طلبها قبل أربع ساعات لكن نسي أن يأكلها إثر العمل الذي لا يتوقف.

العبدالواحد قبل أن أغادر مكتبه نصحني أن أشتري حقيبة لزوجتي، فهو مازال مسروراً من السعادة التي أعلنتها زوجته عندما اشترى لها قبل أسابيع حقيبة «جوتشي». ولدى خالد آ أبناء هم: نورا (۱۷ عاماً)، وهند (۱۵ عاماً)، ولجين (۱۳ عاماً)، وأحمد (۱۸ سنوات)، ومحمد (۸ سنوات)، وحياة (۵ سنوات).

### جودة عالية

كان مدير مشروع الجودة في برنامج توسعة خريص، المهندس عبداللطيف العمير (٤٧ عاماً) في ميلانو في نهاية الشهر المنصرم، ويحرص العمير وفريقه على تفقد المشروع والتواصل مع فريق العمل والمقاولين لتأمين الجودة في أضخم مشاريع الشركة.

والعمير الحاصل على شهادة الهندسة المدنية من جامعة سينت مارتين في الولايات المتحدة الأمريكية يرى أن مشروع توسعة خريص من أفضل مشاريع أرامكو السعودية من ناحية الجودة رغم حجمه الكبير.

### كيف يدرس أبناء الموظفين؟

يعود المهندس عبدالحكيم الجعيب (١١ عاماً) إلى منزله في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بعد أن ينفق أكثر من ١٢ ساعة في المكتب. فور أن يعود عبدالحكيم إلى المنزل يكمل مع زوجته تدريس ابنيهما: محمد (١٢ عاماً)، وغادة (٩ سنوات) المناهج السعودية التي يدرسانها انتساباً ويؤديان اختباراتها مع نهاية كل فصل في الأكاديمية السعودية في روما، بالإضافة إلى المناهج الإنجليزية التي يدرسانها صباحاً.

يقول الجعيب: إن المهمة صعبة عليه وعلى زوجته ولكنه يشعر بمتعه فهو في «مهمة وطنية» على حد تعبيره.

الجعيب الدي أكمل نحو ١٥ عاماً في الشركة، لم يقم في مسقط رأسه الدمام سوى ١٨ شهراً، بينما قضى جل سنوات خدمته متنقلاً بين مدن المملكة والعالم في مهمات عمل مختلفة.

الفصل الرابع:

الـ ١٥ سعودياً؟



المهندس عبدالخالق الغامدي في حوار مع الإيطاليين كارلو بارديزي وفينسزو فيتشيو في مكاتب شركة سام بروجيتي في فانو

ماذا قال سكان (فانو) عن الـ ١٥ سعودياً؟



| أرامكويّون من نهر الهان إلى سهول لومبارديا |
|--------------------------------------------|
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

قبل أن يحط السعوديون رحالهم في مدينة فانو في مقاطعة بيرارو وأوربينو اشرق إيطاليا). الواقعة بير فلامينيا والبحر الأدرياتي. كان سكانها لا يعرفون عن المملكة سوى أن رجالها يعتمرون الشماغ، فيما ترتدي النساء العباءات السوداء.

يقول المهندس الإيطالي كارلو بارديزي. الذي يعمل مع فريق أرامكو السعودية في فانو، إنه وزوجته أنتونيتا كانا لا يعلمان عبن السعودية سوى النيزر اليسير لكن عمل عدد من موظفي أرامكو السعودية في فانو لمدة تجاوزت ١١ شهرا جعل الكثيرين يكونون صورة واضحة عن المملكة. ويصف بارديزي السعوديين الخمسة عشر الذيبن يعملون في مشروع توسعة معالجة مياد القرية في فانو برناسة أمين غزاوي بأنهم. يقظون واصحاب قرار... ممتدحا حسهم المهني المرتضع. وشجاعتهم في اتخاذ القرارات مما انعكس إيجابا على إنجاز تصاميم المشروع قبل الوقت المحدد. وأكد بارديزي أن سكان المشروع قبل الوقت المحدد. وأكد بارديزي أن سكان المكان بعدا دولياً. وأضافوا اليه نكهة خاصة.

### اختبارات

وأشاد المهندس عبد الخالق عبد الله الغامدي (٢٨ عاماً)، بدوره بمناخ العمل في فانو. يقول: «الجميع يعرف الجميع» فالمدينة صغيرة، وتبلغ مساحتها ٢١٢ كيلومتراً مربعاً. بينما يبلغ عدد سكانها ٢٢ ألف نسمة.

ومن أبرز الصعوبات التي يواجهها الغامدي وزملاؤه في فانو عدم وجود مدارس لتدريس أبنائهم فيها. فعبدالخالق الذي لديه ٤ أبناء: عبدالله (١٢ عاماً)، وعبدالرحمن (٨ سنوات)، ومريم (٧ سنوات)، وسعيد (٣ سنوات) يقوم هو وزوجته بتدريس أبنائهما في المنزل طوال العام المناهج الدراسية السعودية قبل أن يخوضوا الاختبارات الفصلية في أكاديمية الملك عبدالعزيز في روما.

### طبيعة

ويشير المهندس مقبل عايد الشمري (٢٢ عاماً) إلى أنه سيفتقد الطبيعة الخلاَّبة التي تتميز بها فانو عندما يعود إلى المملكة، لكنه سيظل يتذكر التحديات التي تجاوزها هو وزملاؤه في فانو إثر التخطيط، والإستراتيجيات بعيدة المدى التي أثمرت عن نتائج متميزة.

وأكد الشمري أن أحد أبرز الصعوبات التي واجهها الفريق في فانوهي شراء المواد من المصانع نظراً لكثرة المشاريع في أنحاء العالم في هذه الآونة، لكن اسم أرامكو السعودية، والتنسيق المسبق ساعد فريق عمل المشروع على تخطي عدد من المشكلات في هذا الإطار.



المهندس باسم لاحق الشهراني في نقاش مع زميله في مكاتب الشركة الإيطالية في فانو

سكن وملاه

فخر

وذكر المهندس أحمد عبدالعزيز السليمان (٣٦ عاماً) أن حجم المدينة الصغير أوقع فريق المشروع في مشكلة في بداية العمل في فانو، حيث لم تكن تتوافر في المدينة وحدات سكنية كافية للإيجار ومناسبة للعوائل. والسليمان لديه ٣ أبناء: يارا (٦ سنوات)، وعبدالعزيز (٥ سنوات)، وماجد (سنة). وقد تبخرت المشكلة بعد الكثير من البحث والتقصي. والسليمان لفت إلى عدم وجود ملاه ومتنزهات للأطفال في المدينة الساحلية، مما يدفعه إلى السفر إلى المدن المجاورة كر (رميني) التي تبعد (٦٠ كيلومتراً) عن فانو للترويح عن أطفاله. ورغم كل ذلك فقد حافظ السليمان على معنوياته المرتفعة التي يثمنها جميع من يعملون معه.

ويعد زميله المهندس باسم لاحق الشهراني ( ٢٠ عاماً )، أنه سيظل مديناً للشركة طوال عمره إثر عمله في مشروع خريص، يقول: «خريص مشروع لا يتكرر، أنا فخور لأني ضمن فريق المشروع. ألا تقرأ السعادة في عيني؟». ويمتدح باسم فانو فهي مدينة تدعو للتألق والعمل فهي أحد أكثر المنتجعات الشاطئية نمواً في شرق إيطاليا. وبالإضافة إلى تميزها طبيعياً فهي تشتهر بمصانع الأثاث والمطابخ التي تتناثر حولها وتصنع منها مدينة صناعية مزدهرة وطموحة.

مدينة مضطربة بالفرح بين فلامينيا والبحر
 الأدرياتي

# الرياق

الثلاثاء ؟ ذي الججة ١٤٣٨هـ ( حسب الرؤية ) – ١٨ ديسمبر ٢٠٠٧م

## الكتاب يحاول الإجابة عن تساؤلات الكثيرين، كيف هي حياة موظف أرامكو؟

كتاب أرامكويون والذي صدر عن أرامكو السعودية يمثل لفتة جديدة في تدوين سيرة الموظف، حيث تمت صياغة تلك القصص الصحفية عن موظفي أرامكو والذين درسوا في الغارج بحميمية وبالتقاط زوايا مختلفة لحياة أولئك الموظفيان الذين تبنوا مفاهيم جديدة للحياة والتعايش مع مفردات جديدة تتطلبها الشركة بصفتها رائدة في المجال التنموي ويقول عبدالله المغلوث عن فكرة كتاب أرامكويون والى أي قارئ يتجه الكتاب ؟

الكتاب يشتمل على قصيص صبحفية نشرتها في الصحف المحليـة ونشـرة الشـركة الصـحفية الداخليـة «القاطلـة الأسبوعية ونظرا للأصداء الإيجابية التي نالتها تلك القصيص ارتبأت إدارة الملاقات العامة في شيركة أرامكو السحودية طرحها هي كتاب يكون فلي متناول الجميع داخل وخبارج الشبركة لاسبيما وأن القصيص تناولت مواضيع لم تأخذ نصيبها من الاهتمام الإعلامي من قبل رغم أهميتها مثل: الدفعة الأولى للسعوديين الذين درسوا في الصبين وكوريا الجنوبية، وحياة العاملين في معامل أرامكو السعودية العائمة، وكذلك التحديات التي تواجه المهندسين السعوديين في إيطاليا وأوروبا والتي تم استعراضها بشكل موسيع بالكلمة والصبورة في تلك القصيص التي التأمت مؤخرا بين دفتي كتاب واحد والكتاب يستهدف جمهورا عريضا كطلاب المدارس ليشاهدوا التضحيات التي تكبدها أقرانهم الذين درسوا هي الصين وكوريا والانتصارات التي حققوها بعد ذلك. كما يحاول الكتاب الإجابة على تساؤلات

الكثيريان، فالعديد يرغبون في معرفة كيف يأكل وينام ويعيش الموظف الذي يقطن البحر؟ وغيرها من الأسئلة التي يأمل الكتاب أن يجيب عليها.

وعن المغايرة في تدوين سيرة الشخصيات في الكتاب كان بلغة أدبية رشيقة ..تحيل الكتاب الى نص قصصي مشوق للقارئ هل هذا خروج عن النمط الرسمي في الكتب التي تصدرها الشركات والمؤسسات في يقول عبدالله المغلوث كتبت القصيص التي احتواها الكتاب بالأسلوب الصحفي الذي أحبه وأمارسه، واعتقد أنه يجب على أي مؤلف يسعى إلى النجاح أن يقدم عمله بشكل بسيط وواضح بعيدا عن التنميق والزخرفة.

كما يضيف المؤلف عن أصداء الكتاب، وهل هناك فكرة لتوزيعه تجاريا؟: ليس سرا أن الكتاب حقق نجاحا جيدا، حيث نقوم حاليا بتوزيع الطبعة الثانية منه، وساعد الكتاب على النجاح توزيعه في مناسبتين مهمتين وهما قمة أوبك الثالثة ودورة الإعلاميين التدريبية الأولى في الثقافة البترولية التي أقامتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع أرامكو السعودية وهبئة الصحفيين السعوديين، أما بخصوص توزيعه تجاريا، فربما تظفر بحقوقه العبيكان للنشر، فقد أبدى الأستاذ محمد العبيكان مديرها التنفيذي حماسة شديدة للكتاب بعد الإطلاع عليه مؤخرا؛ لذا اعتقد أنه سيتوافر في المكتبات قريبا إن شاء الله.

وعن التوايا في ترجمة الكتاب؟ يقول عبدالله المغلوث: بحمد الله تم ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ووزع فعليا خلال قمة أوبك الثالثة التي عقدت مؤخرا في الرياض بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الذي أعجب بالنسخة العربية وطلب ترجمته حتى يصل لأكبر شريحة ممكنة من القراء.

كتبتُ القصص التي احتواها الكتاب بالأسلوب الصحفي وقد أجرت معي صحيفة الشعب الصينية حوارا حول النسخة الذي أحبه وأمارسه، واعتقد أنه يجب على أي مؤلف يسعى المترجمة، بالإضافة إلى صحيفة صنداي تايمز الجنوب إلى النجاح أن يقدم عمله بشكل بسيط وواضح بعيدا عن ترحيب إدارة الشركة وجهاز العلاقات العامة ونأمل في التنميق والزخرفة.

كما يضيف المؤلف عن أصداء الكتاب، وهل هناك فكرة كل الملاحظات التي تردنا حول الإصدار الأول. ولا يسعني لتوزيعه تجاريا؟؛ ليس سرا أن الكتاب حقق نجاحا جيدا، في ختام الحوار سوى شكر الأستاذين فؤاد الذرمان وزياد حيث نقوم حاليا بتوزيع الطبعة الثانية منه، وساعد حيث نقوم حاليا بتوزيع الطبعة الثانية منه، وساعد حمها الكبير،

#### طامى السميري



## «الأرامكوي» الممعن بالروعة

شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» تملك قدرات متضردة. ليسس في مجال «تشخصيات» النفط والتفنن بإنتاجه، فهذا عملها والمفروض أن تكون «مبدعة نفطية» دون منازع..

وبعيداً عما يشكو منه موظفون في الشركة. وبعيداً، عما يعترف به مسئولو الشركة بأنه «لا يوجد كمال» و«الذي يعمل لا بد أن يخطىء». بمعنى أن «الحلو لن يكمل». . ١

بعيداً عن كل ذلك، للشركة «مواهب» أخرى ليس في «مصائد النفط» فقط، وإنما في «مصائد المبدعات». فإذا ما أرادت و «نوت»، تستخدم مهارات فذة، لجذب شباب يتمتعون بإبداعات خاصة جداً.

لن اتحدث عن المواهب، الموسوعية، لشباب العلاقات العامة، الذين تختارهم الشركة بعناية فاثقة. وسأذكر أبرز النين أعرفهم، ففؤاد الذرمان، مستشار كبير الإداريين، يتحدث ويتصرف كأنما ولد وحبا ونشأ وتربى في مركز تطوير للعلاقات العامة. ومحمد الطحلاوي «حجة» العلاقات العامة. وعارف العلي الموهوب بجاذبية خاصة جداً العالي التنوير، وطارق الشعيفان «الشعبي» القريب من القلب، ووليد الهلال الكاتب المبهج، وطه خياط وأحمد عابد وآخرين من الشباب والشابات الأفذاذ الصافين كماء العين. ولين أتحدث عن صحفيي الشركة وعلى رأسهم زميلنا الكاتب المحنك محمد العصيمي، ومحمد رأسهم زميلنا الكاتب المحنك محمد العصيمي، ومحمد

الدميني الشاعر المبدع، الذي «يرسم» قصائده بسنايل الشمس وطعم الغيوم الحبلى بالمطر والريع، وأحزان أثل عزلى، سأتحدث عن موهبة، تبدو كأنما أرامكو السعودية «اختطفتها» وأعادت تشكيلها، بهندسة جينية خاصة، مع مورثات أخرى غير قابلة للتجزئة، لتكون إنتاجاً أرامكوياً صرفاً.

عبدالله المغلوث، الموغل بالطول (بالنسبة لي على الأقل)، الممعن بالروعة (بالنسبة لي ولآخرين كثيرين)، هو شاب لو فردت قلبه، استواء، لوجدت الشعيرات الدموية تشكل خارطة الوطن، وحلم الغد، وستجد الشريان والأوردة تبدو كأنما هي صورة ،قمر صناعي، لأنابيب نفط، تمتد في ثرى الأرض الطيبة.

في كتابه «أرامكويون من نهر الهان حتى سهول لمبارديا»، تجلى عبدالله عشقاً لكل السحنات السمر، لكل تلك الأيدي التي تخضيت بثرى الأرض، وتلك المهج التي شاركت رياح الوديان أناشيدها الخالدة، وتلوعت بأحزان العوز والغربة.

هذا الكتاب، صيغ بأسلوب صحفي، وهوما جعله أكثر بساطة، وأيسر قراءة، وأكثر جاذبية، يقدم نماذج حية لسعوديين قدموا حلولاً، من أشجانهم الثمينة، الثمينة جداً، لمصاعب واجهتهم. وبالتأكيد فإن الذين قدمهم الكتاب ليسوا «النجوم» الوحيدة ولا «كل النجوم» في أرامكو السعودية ولا «الأكثر لمعاناً». بل هم «عينة» من «روائع»

سعودية، استطاع المؤلف رصد أبطالها. بعضهم توفى قبل أن تشاع الكاميرا والقلم والدارات الالكترونية، وقبل أن تصبح أرامكو مسرحاً عالمياً. وبعضهم اتحدت رفاته في تراب الأرض، وكتب خلوده في ثنايا سرمدية الزمن، العصية على النهايات، وفي عطور الرياض، وحدو قوافل السرى، وسواري المراكب الراحلة في عمق الموج والعتمة. نجوم سجاياك الصباح إذا سرت قلائد في أعناقها وعقود مهيار الدليمي

أه.. يا عبدالله.. لو شهدت، إذا ما يتلصىق ظما الدهناء في حنجرة تتيبس، ومبريء يجف. وشجيرات عطشى تطفو، سابحة هلعة، في سراب سهب تناى نهاياتها عن امتداد النظر. وإذ تنهال رمال النفوذ، بين الفاط وخباري العوشر.. وإذ أعواد يبريان تنازع حما المواطيء، لكتبت ملحمة، شاهدها، الأكثر حضوراً ووجعاً، هجير يكتب حكاياته الخالدة في عين الشمس.. وبهجة الفيء.

وتر

انهض وارفع قامتك.. لعناق الغيم والضوء، وامتداد الجهات الشأسعة الروعة. إذ جدايل نخيل الواحات الجذلى، وبهجة ريضان الوادي الخصيب، تراقص ريح الشمال، وإذ ذرى الجنوب، وقمم السروات، مجللة بعطر الأراك الزكي، تنشد هتافاً للسمو.

مطلق العنزى



الأربعاء ١٨ ذو القعدة ١٤٢٨هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧م

## المغلوث يرصد قصة كفاح مبتعثي أرامكو من نهر الهان إلى سهول لومبارديا

يلقي كتاب «أرامكويّون من نهر الهان إلى لومبارديا» لمؤلف الدكتور عبدالله المغلوث الضوء على الصعوبات التي واجهت أول دفعة من السعوديين الذين تخرجوا من الصين، إذ تتكون لغتها من نحو ٤٨ ألف رمز، ويتوجب على الطالب أن يحفظ ما بين ٦ - ٨ آلاف رمز على الأقل خلال عامين لدخول الجامعة.

ويبدي المبتعث زياد فهد القاسم (٢٣ عاماً)، وهو أحد الطلاب الستة عشر الذين ابتعثتهم أرامكو إلى كوريا الجنوبية، والذي سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة سيول الوطنية، يبدي إعجابه بعملية التنمية في كوريا وبكل مناحى الحياة المختلفة. فهو يرتاد المطاعم الشعبية المأهولة بالأطباق التقليدية والثقافة الحقيقية. يقول القاسم وهو يتناول طبق (الكيمشي) في أحد مطاعم حي (إيتاون) العتيق في سيول: هنا اكتشفت كوريا من خلال الإصغاء إلى رواد المطعم وهم يتناولون وجباتهم وهمومهم بتلقائية لا أستطيع تصفحها في الكتب والصحف مما ساعدني على فهم البلد الذي أعيش فيه، ويفسر القاسم إقبال الكوريين على طبق الكيمشي قائلاً: ربما يبغض الكوري كل ما هو أحمر، ابتداء بالدم ومروراً بالكتابة باللون الأحمر، لكنه يحتفظ للكيمشي بمكانة خاصة في قلبه وفي ثلاجته. والكيمشي عبارة عن ملفوف ممزوج بفلف ل حار متخمر، ويقدم مع الأطباق الكورية التقليدية، ومن فرط ولع الكوريين به يضعونه في ثلاجات خاصة في

منازلهم حتى يحتفظ برائحته ولا يختلط بروائح الأطعمة الأخرى.

ويؤكد المبتعث ماجد الحربي (١٨ عاماً) الذي دخل في سـجالات طويلة مع أفراد أسرته المكونة من ١٦ شخصاً إن معارضة أسرته للسفر ورغبتها في التحاقه بكلية الطب في جامعة القصيم دفعتاه للمثابرة أكثر ليؤكد لهم أنه أحسن الاختيار. ويقول: بعد جولة وجيزة في جامعة سيول دعائي الطالب السعودي عبد العزيز أحمد عبد الرحمن (٢٣ عاماً) وزياد القاسم إلى مرافقتهما إلى نهر (الهان) أو «النهر المعجزة» كما يحلو للكوريين تسميته...، كان المشهد حالماً، فالمباني العملاقة والأبراج الضخمة واللافتات الهائلة نراها مرتين ونحن على جسر (هانج أنق)...، رأينا الشوارع من أعلى قمة في برج شمال سيول الذي يرتفع الشوارع من أعلى قمة في برج شمال سيول الذي يرتفع المكولا مطرزة بشموع لا تنتهي المحدة واللافتات كعكة شيكولا مطرزة بشموع لا تنتهي الديرا ...

ويقص المهندس محمد فرحان الحربي (٢٨ عاماً) قصصاً تستحق أن تروى عن كفاحه قبل أن يصبح مهندساً، وكيف أنه عمل حمالاً للطابوق وهو لم يكمل الثالثة عشرة بعد وفاة والده.

كما يتطرق الكتاب إلى حكاية ١١٠١ موظف يقطنون البحر ويصادقون الأسماك ويقرضون الشعر متسائلاً: ما سر هذه العلاقة بينهم وبين البحر، تلك العلاقة التي

تتجلى هي قول ملاحظ آبار الظلوف سعيد العصيمي الذي يقضي نحو ٢٠٦٤ ساعة سنوياً هي البحر منذ ١٦ عاماً، يقول: أخشى التقاعد لأنني سأنفصل عن البحر وسأفقد زملائي الم

ويلقي الكتاب الضوء على ١٩٨٣ سعودياً يصنعون الدهشة في الصحراء، حيث معمل أرامكو السعودية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية، الذي يبعد ٢٤٥ كيلومتراً عن الظهران، وكيف استطاع ١٩٨٣ مهندساً سعودياً أن يحولوا هذه الصحراء القاحلة إلى معمل عملاق سيعالج نحو أربعة بلايين قدم مكعبة فياسية من لقيم الغاز يومياً!.

الكتاب في مجمله يعد إضافة هامة للمكتبة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص: إذ تتجلى من خلاله فيمة العمل، والإصرار على النجاح، من خلال أزامكو السعودية التي تعد نموذ جا فريداً لكيفية رعاية الشركات والمصانع لمنسوبيها، ومن شم تحقق إنجازات رائدة، وتحصد نجاحات غير مسبوقة!

### خالد الأنشاصي

## النيزق الأوسط

الأربعاء ٢٠ نو الحجة ١٤٢٨ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠٠٧

## سعوديون ,متورطون, هي علاقة عاطفية مع حقول «النفط»

فتح مؤلف سعودي الباب على مصراعيه للترجمة الآسيوية باللغات الصينية والكورية، عندما استعرض كاتب سعودي تجربة مجموعة من الشبان العاملين في معامل تكرير النفط في شركة أرامكو، والمبتعثين للدراسة في عدة بلدان كانوا يخوضون فيها تجربتهم الأولى مع الفرية وملوحة الذكريات.

يقول عبد الله المغلوث، مؤلف كتاب «أرامكوبون من نهر الهان إلى سهول لومبارديا»، وهو يتصفح أصابعه العشرة: «عندما سمعت الإشادات في مؤتمر أوبك الذي أقيم في الرياض الشهر الماضي، بمحتوى الكتاب الذي وزع على الحضور، لم أجد أطيب من كلمة: شكرا، أقولها لأصابعي»،

المغلوث بدا سعيدا بترجمة كتابة للغة الانجليزية، بدعم من الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول لشؤون البترول في السعودية، وأشار إلى أن هدفه في «أنسنة» الكتابة عن موظفي أرامكو، قادته لحقل نفطي جديد «التجربة جعلتني أعيد التنقيب في صدور هؤلاء الابطال عن نفط في أعماق تلك الأفتدة المزروعة في الصحراء».

وكان الكتاب قد صدر في أكتوبر (تشرين الاول) من العام الحالي، ووزع في مناسبة رسمية أقامتها وزارة البترول بالتعاون مع أرامكو السعودية، وكذلك في قمة أوبك الثالثة،

ومؤتمر الفكر العربي (فكر٦)، وندوة الحوار العربي الصيني التي عقدت في الرياض، فيما ينتظر أن يوزع تجاريا مطلع العام الجديد.

الصفحات التي هي اقبل بقليل من المائة، تمثل الكثير للكاتب الشباب عبد الله المقلوث، الذي يؤرخ مرحلة مهمة في حياة عشرات الشبان السعوديين، الذين غادروا مرافئ الدفء، يحملون إيمانهم وسلة من الطموحات، يقول: «كنت أطهو كتابي في مطبخ رفاقي المبتعثين للدراسة في أكثر من بلد، رائحة تعبهم كانت تستقز كل خلاياي لإنجاز وجبتي في أسرع وقت».

المغلوث الذي بدا مهتما بالجوانب الحسية في كتابه، كان براهن على أن الأشياء الصغيرة هي التي تعلق في الذاكرة، وتكتب نفسها في خارطة الحضور الإنساني، حيث حفلت صفحات الكتاب بعشرات الوجوه والأسماء، التي أعادت تعريف المنشأة العملاقة وأرامكو، ولكن بأسلوب يصور حجم النضحيات التي يبذلها عاملون في أرامكو، ورواياتهم الممتدة مع السفر والتنقل وتغيير مدارس الأبناء، وعالم من الأشاث والعناوين والصور يحملونه معهم في مشارق الأرض ومفاربها. من أجل أن يعملونه مدينتين عائمتين على ماء الكرة الأرضيية. الكتاب بين مدينتين عائمتين على ماء الكرة الأرضيية، وتفاعل كان حصيلة رحلات مكوكية لدول الشرق الأوسط، ومعامل أرامكو السعودية وأوروبية، وتفاعل أرامكو السعودية العائمة، ومدن سعودية وأوروبية، وتفاعل

الكتاب مع أول دفعة من الطلاب السعوديين الذين تخرجوا من الصين وكوريا، وكذلك حياة الموظفين الذين يقطئون البحر، وهي المعالم التي يجدها المغلوث مجهولة لدى كثير من السعوديين، وكيف أن آلاف الاطنان من النفط العام الذي يستخرج هي السعودية ليوقد طرقات وأهندة دول العالم، خلفه آلاف الحكايات لشبان سعوديين تسلل «الشعر الأبيض» إلى شعورهم، بينما بقيت قلويهم خضراء بالطموح الذي يبدأ هجرا بابتسامة، ويغفو عند المساء على حلم صباحي قادم.

علي مطير

#### عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث

العثوان البريدي:

- بكالوريوس في تقنيات التسويق، والإعلام من جامعة ويبر ستيت، ولاية يوتاه، أمريكا عام ٢٠٠٢م.
- ماجستير في تقنية المعلومات والإدارة التنفيذية من جامعة كلورادو ، ولاية كولاردو، أمريكا
  - حاز على جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي عام ٢٠٠٢م.
  - عمل مراسلا ومحررا تعدة صحف سعودية وعربية وهي: اليوم، الحياة، جريدة إيلاف الإلكترونية، مجلة فوريز.
    - تدرب في صحيفتي دنفر بوست، وروكي ماونتن الأمريكيتين.
      - يكتب حالياً مقالاً أسبوعياً في جريدة الوطن السعودية.
    - عمل رئيساً للعلاقات الإعلامية في أرامكو السعودية عام ٢٠٠٦–٢٠٠٧م.
      - عمل رئيساً للجنة الإعلامية لقمة رؤوسا، دول الأوبك عام ٢٠٠٧م.
  - معار للعمل في الشؤون الخارجية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ابتداءً من يتاير



ستدوق البريد ١٨٦١ الظهران، الرمز البريدي ٣١٣١١ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ctu\_abdullah@yahoo.com

